

ئالىف ئالىخىنالۇنچاڭ ئىزىللىغىدىنى بىزىن كۆرلىلىغىدىنى ئىغىنىدىل ئىزىللىغىدىنى

۱۳۰۷ – ۲۷۲۱ه



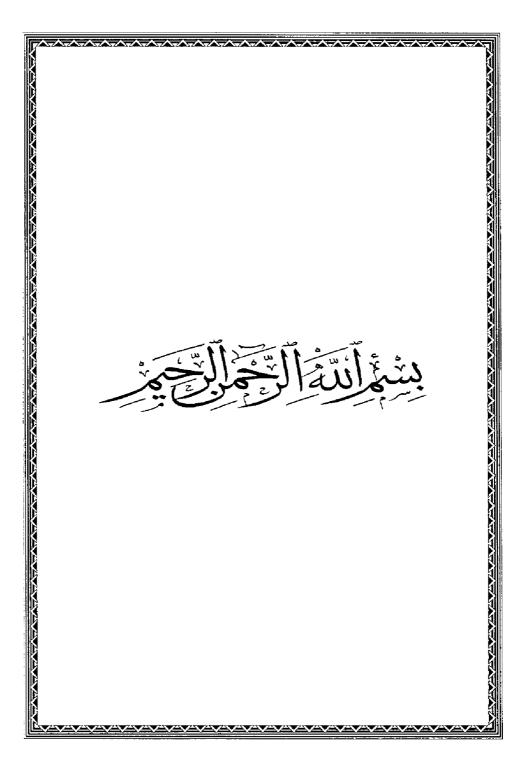

## بِينَمْ اللَّهُ النَّجَمَ النَّحَجَمِينِ

الْحَمد لله، وصلى الله وسلم على مُحمَّد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بِمنَّه.

أما بعد:

فهذه كلمات طيبات نافعات، ومقالات متنوعة فِي الْمُهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه.

وهاك فصولاً منثورة فِي مواضيع متعددة نافعة.

的総務器の3

| •   |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |
| • . |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |

### الفصيل الأول : في عقائد الدين الكلية

قال تعالَى: ﴿ قُولُوا مَامَتَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنِولَ إِلْيَنَا وَمَاۤ أُنَوْلَ إِلَنَ إِبْرَهِمَةَ وَلِهَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنَّبِيُّوكَ مِن زَيِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة:١٣٦].

وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية وتُفَصِّلها، وتبيِّن أسْماء الله وصفاته، وأفعاله وآلاءه، وتُفصِّل أحوال اليوم الآخر، وما فيه من الحساب، والعدل، والفضل، والثواب، والعقاب، وتُبيِّن أحوال الرسل –عليهم الصلاة والسلام- وأوصافهم وهُداهم، وما دعوا إليه، والكتب المنزلة عليهم، وما فيها من الحقائق النافعة، والهداية المتنوعة.

وقد جَمع الله في هذه الآية بين الأمر الموجه إلَى الظاهر والباطن: قول اللسان والاعتراف، والتحقق بالقلب بِجميع هذه الأصول، وبين الخضوع والانقياد في الباطن والظاهر، والإخلاص التام لله بجميع حقوق الدين.

فهذه العقائد الصحيحة النافعة تَملًا القلوب أمنًا، وإيْمانًا، ويقينًا، ونورًا، وهداية، وتعبُّدًا لله، وتألُّهًا له، وإنابة إليه فِي كل الأحوال، ولجوءًا إليه فِي كل النوازل، والمهمات، وطمأنينة بِمعرفته، وسكونًا إلَى ذكره والثناء عليه.

وتوجب للعبد قوة التوكل على الله، والاعتماد الكامل، والاستعانة به فِي مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية.

وكلما ضعفت إرادة العبد، ووهت قوته فِي مُحاولة المهمات، أمدَّه هذا الإيْمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية.

وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيْمان حصنًا حصينًا يلحأ إليه المؤمن، فيطمئن قلبه، وتسكن نفسه.

قال تعالى: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سُوَّةٌ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [ال عمران:١٧٢-١٧٤].

وهذا الإيْمان الصادق واليقين الصحيح؛ يَحمل صاحبه على العزة، والقوة، والشجاعة القولية، والفعلية، فإنه متى يتيقن العبد أن الله هو النافع الضار، المعطى المانع، وأن من اعتز به فهو عزيز، ومن التجأ لغيره فهو الذليل، وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله، لا ينفعون ولا يضرون –أوجب له ذلك القوة بالله، والالتجاء إليه، وألا يُخاف، ولا يرجو أحدًا غير الله، ولا يطمع إلا في فضله.

وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين، وألا يُعلِّق قلبه بأحد منهم في نفع، ولا دفع ضر، بل يكون الله وحده مولاه وناصره، يتولاه في طلب المنافع، ويستنصره في دفع المضار، فيتم له من كفاية المولَى وتيسير أموره، ما لا يتم لمن لَمْ يكن معه هذا الإيْمان؛ ويَحصل له من قوة القلب وشجاعته، ما لا يصل إليه من لَمْ يبلغ درجته، وهذا كله من ثَمرات الإيْمان الصحيح.

ومن ثَمراته أيضًا: أن يُسلي العبد عند المصائب، ويُهوِّن عليه الشدائد والنوائب. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وهو العبد الذي تصيبه المصيبة، فيعلم أنَّها من عند الله، وأن ما أصابه لَمْ يكن ليخطئه، وما أخطأه لَمْ يكن ليصيبه؛ فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة، وتَهون عليه المصائب المزعجة، لصدورها من عند الله، وإيصالها إلَى ثوابه.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِمُواْ فِي آبَتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَكِيمًا ﴾ [النساء:١٠٤].

ولِهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين -حين تصيبهم النوازل، والقلاقل، والابتلاء-من الصبر، والثبات، والطمأنينة، والسكون، والقيام بِحق الله، ما لا يوجد عُشر معشاره عند من ليس كذلك، وذلك لقوة الإيْمان واليقين.

ومن ثمرات الإيْمَان الصادق: أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات، والتزود من الأعمال الصالحات، ويدعو إلَى الرحمة والشفقة على الْمَحلوقات، وذلك بسبب داعي الإيْمان، وبما يَحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل.

ومن ثَمراته أيضًا: أنه ينهى عن الشرور والفواحش كلها، ما ظهر منها وما بطن، ويُحذر من كل خُلق رذيل.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ عَايَنَكُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ يُفِقُونَ ﴾ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِمُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْضِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ الأنفال: ٢-٤].

فذكر فِي هذه الآية ما يُثمره الإيْمَان من أعمال القلوب والْحَوارح، والقيام بحق الله وحق الْحَلق.

فهذه الأخلاق الحميدة: هل يُتوصل إليها بغير الإيمان؟

وهل يعصم العبد من انْحلال الأحلاق المؤدية إِلَى الهلاك إلا الإيْمان؟

وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية، والشهوات البهيمية، والأخلاق

السبعية، وهبطت بهم إلَى الهلاك، إلا حين فقدت روح الإيْمان؟

وهل تؤدَّى الأمانات والحقوق الواجبة بغير وازع الإيْمان؟ وهل تثبت القلوب عند المزعجات، وتطمئن النفوس عند الكريهات، إلا بعدة الإيْمان؟

وهل تقنع النفوس برزق الله، وتتم لَها الراحة والحياة الطيبة فِي هذه الدار، إلا بقوة الإيْمان؟

وهل يتحقق العبد بالصدق في أقواله، وأفعاله، ومعاملاته، ويكون أمينًا شريفًا معتبرًا عند الله وعند خلقه، إلا بالإيمان؟

فكل أُسِّ تنبني عليه هذه الأمور الجليلة سوى الإيْمان فهو مُنهار، وكل رقي مادي لا يصحبه الإيْمان فهو هبوط ودمار.

ألا وإن الإيْمان يَحمل العبد على الصبر على قضاء الله، والشكر لنعم الله، والشفقة على عباد الله، والتخلق بكل خُلق حَميل، والتخلي عن كل خُلق رذيل، ومصداق ذلك ما هو موجود في كل متصف بالإيْمان، ومفقود مِمَّن لَمْ يكن كذلك.

فإن وجدت موصوفًا ببعض هذه الصفات وهو غير ملتزم للإسلام، فعن الدين الإسلامي قد أخذها، وقد يصبغها بغير صبغة الدين، فليأت المعترض بمثال واحد يُخرج عن هذا الأصل إن كان صادقًا، فإن الدين يهدي للَّتِي هي أقوم، ويدعو إلَى كل خير.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَرْكَعُواْ وَاَسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَاَفْعَكُواْ اَلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُثْلِحُونَ ﴾ [الحج:٧٧].

وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ ٱلمُنكَرِّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤].

ومن ثَمرات الإيمان: أنه يأمر بالعدل والقسط فِي جَميع المعاملات، وأداء الحقوق

المتنوعة الواقعة بين الناس، وينهى عن الظلم في الدماء، والأموال، والأعراض، والحقوق كلها، وهل يُمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل والقسط الذي هو روح الدين وقوامه؟

قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْعَن عَنِ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الل

وقال تعالى: ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَق اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۚ ﴾ [النساء:١٣٥].

وإذا اعتبرت تفاصيل العدل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود والمعاملات، من معاوضات وشركات، وحقوق المواريث الزوجية، والأقارب، والمعاملين؛ وحدتها في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوال، الجالب للمنافع، الدافع للمضار والمفاسد.

80%%%03

# فصل تابع لما قبله

وهذا الإيْمان الصحيح الشامل لأصول الإيْمان وحقائقه، يتضمن الْخُضوع الكامل لله، والإنابة إليه في كل الأحوال.

وذلك هو غاية صلاح القلوب والأرواح، فيدخل فيه: الإخلاص لله في عبوديته، والإحسان المتنوع بكل وجه لله الخالق، ويدخل فيه الإيْمان بكل كتاب أنزله الله، وبكل حق نزلت به الكتب، وجاءت به الرسل، واتفقت عليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة.

وهو الدين المزكِّي للقلوب، المطهر للنفوس، المنمي للأخلاق.

دين الحكمة والفطرة، دين العقل الصحيح والنقل الصريح.

دين يبرأ من الوثنيات، والإلحاد، وانْحلال الأخلاق.

دين قد جاء بإباحة حَميع الطيبات والمنافع، وتَحريْم الخبائث والمضار، يأمر بكل معروف شرعًا وعقلاً، وينهى عن كل منكر وبغى وعدوان.

دين فيه صلاح القلوب والأجساد، والسعي لكل منفعة دينية ودنيوية معينة على الدين.

دين نزل من عند العزيز الْحَميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حَميد، لا يتمكن مبطل من نقض أصل من أصوله، ولا يُخبر بِما تُحيله العقول، بل بِما تشهد به العقول الصحيحة، أو لا تُهتدي إلَى تفصيله وبيانه.

دين حَميع الأنبياء والمرسلين، وعليه حَميع الأصفياء والعلماء الربانيين، أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، ونبذه كل مشرك وحاحد، مِثَن مرضت عقولُهم، والْحَلت أخلاقهم، وطغت عليهم المادة، فدمرت أديائهم تدميرًا.

المؤمن بالله حقًا قد تنعَم بعبادة الله، راجيًا ثوابه، وتنعَم بنصيبه من الدنيا على الوجه الأكمل، فإنه تناول من حله، ووضعه في مُحله، قاصدًا به قيام ما عليه من الواجبات، مستعينًا به على عبادة ربه.

الْمُؤمن: وَصُفُه التواضع للخلق وللحق، يتبع الحق أين كان، ويدين بالنصيحة لعباد الله، على اختلاف مراتبهم.

والْجَاحد: وَصْفُه التكبر على الحق، وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس، لا يدين بنصيحة أحد من الخلق.

المؤمن: سليم القلب من الغش، والغل، والحقد، صدوق اللسان، حسن المعاملة، وصُفه الحلم، والوقار، والسكينة، والصبر، والرحمة، والوفاء، والثبات، لا يُذَلَّ إلا لله، قد صان قلبه ووجهه على بذله وتذلَّله لغير ربه، قد جَمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة، والتوكل على الله، والثقة به، وطلب العون منه في كل الأمور، وبقوة توكله وثقته وطمعه بربه قد يسره الله لليسرى، وجنبه العسرى.

إذا أتته الدنيا والنعم والْمَحاب؛ تلقاها بالشكر، وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وإذا أصابته المكاره، تلقاها بالصبر والاحتساب، وارتقاب الأجر والثواب، والرجاء لفرج الله بزوالها، فيكون ما عوض من الخير والإيْمان والطمأنينة أعظم مِمَّا فاته من مَحبوب، أو حصل له من مكروه.

فهذه الْخِصَال الجميلة من عقائد صادقة، وأخلاق راقية، وآداب سامية، هل يُمكن أن يتصف بِها إلا المؤمن حقًا! وهي من أكبر البراهين على أن الدين بعقائده وأخلاقه، هو الدين الحق الذي يتول إليه أولو الألباب والْحِجَا، وأرباب البصائر والتَّهي، ولا يزهد فيه إلا الأرذال الذين اختاروا الضلالة على الهدى، والشقاوة بالسعادة.

لَهِفي على المؤمنين الأخيار، وحنيني المتنابع على الصادقين الأبرار، الذين عمرت قلوبُهم بِمعرفة الله ومحبته، ولَهجت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه، وعمرت أوقاتُهم بطاعته وحدمته، وحنُّوا بِهذا الإيْمان الحقيقي على الخلق بالرأفة والرحمة والنصح، ومنعهم هذا الإيْمان من كل خُلق رذيل، كما حثهم على كل خُلق جَميل.

أين الإيْمان الصحيح من أهل الرياء والتملق والنفاق؟

وأين الإيْمان ممَّن دأبهم الفسوق والعصيان والشقاق؟

أين الإيْمان من المعرضين عن معرفة الله ومُحبته، الناكبين عن طاعته وخدمته؟

وأين الإيْمان مِمَّن مُلئت قلوبُهم بالتعلق بالحب والتعظيم، والخوف والرجاء

للمخلوقين، وخلت من تعلقها برب العالمين؟

أين الإيمان من الطعانين اللعانين؟

وأين الإيمان من الكذابين والنمامين؟

وأين الإيمان من المعاملين بالربا والغشاشين؟

فليس الإيْمان بالتحلّي والتمنّي، وإنَّما الإيْمان ما وقر فِي القلب، وصدقته الأعمال عند التمحيص والتحقيق، والامتحان يُظهر الكاذب وصادق الإيْمان.

### 80%%%03

## الفصل الثاني فوائد الصلاة في فوائد الصلاة

فرض الله على الأمة خَمس صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لَها، لِما فِي ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية: الدينية والدنيوية.

قال تعالى: ﴿ أَفِهِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى خَسَقِ ٱلَّتِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

فهذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النّبي ﷺ فِي الصلوات الخمس، وتفصيل أوقاتِها وشروطها ومكملاتِها، وفِي فضلها وكثرة ثوابها.

فمن فضائلها: أنَّها أعظم عبادة يَحصل فيها الخضوع والذل لله، وامتلاء القلب من الإيَّمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يُمكن تغذيته بمثل الصلاة.

والصلاة أعظم غذاء، وسقي لشجرة الإيْمان. فالصلاة تُثبت الإيْمان وتنميه، وتنميه، وتنميه، الشر، قال تعالى: وتنمي ما يثمره الإيْمان من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك تنهى عن الشر، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمِ الضَّكَاوَةُ لِكَ الصَّكَاوَةُ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ (العنكبوت:٤٥).

فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله، والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا، وأجلّ وأكمل!

ومن فضائلها: أنَّها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه.

قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٥] أي: على كل الأمور.

أما عونها على المصالح الدينية: فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها؟ قويت رغبته في فعل الْحَيرات، وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب، ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي، وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تَجد مُحافظًا على الصلاة: فروضها ونوافلها، إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله، ولهذا كانت الصلاة عنوانًا على الفلاح، قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَاسَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [التوبة: ٨].

والمراد: عمارتُها بالصلاة والقربات.

وقال ﷺ: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيْمان، فإن الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (١).

وأما عولها على الْمَصالِح الدنيوية: فإنَّها تُهون المشاق، وتسلي عن المصائب، ويُحازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له فِي ماله وأعماله، وحَميع ما يتصل به ويباشره.

ومن فضائلها: أن من أكملها وأتقنها؛ فقد فاز وسَعدَ.

وفِي حديث أبِي هريرة، مرفوعًا: «أول ما يُحاسب عنه العبد: صلاته، فإن كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۰۹۳)، وابن ماجه (۸۰۲)، وأحْمَد (۲۷۳۰۸) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٠٩).

قد أتمها، فقد أفلح وأنْجَح»(١) "الحديث في السنن".

وللصلاة خَمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القُرب من رب السموات، وزيادة الإيمان فِي القلب ونوره.

وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس، والجمعة، والعيد؛ لِما فِي الاجتماع من حُصول التنافس فِي الخيرات، والتنشيط عليها، والتعلّم والتعليم لأحكامها، فإن العالِم يُنبّه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالِم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض.

وكذلك ما فِي الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، وما فِي ذلك من معرفة حال المصلين والمُحافظين على الصلاة والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بالاجتماع، وكثرة الْخُطا إلى المساجد، وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تُفعل في المساجد بأسباب الصلوات.

ومن فوائدها الطبية البدنية -وهي مصلحة تابعة لغيرها-: ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن، المقوية للأعضاء، والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين:

أحدهُما: ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي، والذهاب، والْمَجيء، والقيام، والقعود، والركوع، والسحود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة، كل هذه الْحَركات نفعها مَحسوس مشاهد، لا يُماري فيه إلا جاهل.

الوجه الثاني: أن رُوح الصلاة ومقصودها الأعظم: حضور القلب بين يدي الله،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤١٣)، والنسائي (٤٦٥)، وابن ماجه (١٤٢٥) من حديث أبي هريرة ﷺ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٢٠).

ومناجاته بكلامه، وذكره والثناء عليه، ودعاؤه والتضرع إليه، وطلب القربة عنده، ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب يُنير القلب، ويشرح الصدر، ويُفرح النفس والرُّوح.

ومعلوم عند جَميع الأطباء أن السعي فِي راحة القلب وسُكونه وفرحه، وزوال غمّه وهمه؛ من أكبر الأسباب الجالبة للصحة، الدافعة للأمراض، المخففة للآلام.

وذلك مُحرب مشاهد، وخصوصًا صلاة الليل أوقات الأسحار، فإن النّبي على الله وتوضأ ثُمَّ صلى ما ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثُمَّ صلى ما كتب له، انْحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيب النفس نشيطًا، وإلا أصبح حبيث النفس كسلان (۱).

ومصالح الصلاة الدينية والاحتماعية والبدنية لا تُعَدُّ ولا تُحصى.

### 80%%%03

(١) أخرجه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

### ح الفصل الثالث الفصل الثالث في فوائد الزكاة والصدقة

قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تُدفع للمحتاجين منهم، وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمُسَدِكِينِ وَالمَصالح العامة النفع، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمُسَدِكِينِ وَالمَصَالح العامة النفع، وَأَبْنِ السَّيلِيِّ وَالمَصَالِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَمِّمَ وَفِي الزِقَابِ وَالْمَصَدِينَ وَفِ سَبِيلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّيلِيِّ فَرَيضَكَةً مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيدً حَكِيدٌ ﴾ [النوبة: 1].

وفِي القرآن آيات كثيرة فِي الأمر بإيتاء الزكاة، والنفقة مِمَّا رزق الله، والثناء على المنفقين والمتصدقين، وذكر ثوابهم.

وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النَّبِي ﷺ، وبين ما تُحب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصابِها، ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعها.

واتفق المسلمون على نقصان إيْمَان تاركها ودينه وإسلامه، وإنَّما اختلفوا: هل يُكَفَّر تاركها أم لا؟ وذلك لِما فِي الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية.

فمنها: أنَّها من أعظم شعائر الدين، وأكبر براهين الإيَّمان، فإنه ﷺ قال: «والصدقة برهان»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري ﴿

أي: على إيْمان صاحبها ودينه، ومَحبته لله؛ إذ سخا لله بِماله الْمَحبوب للنفوس. ومنها: أنَّها تُزكي، وتنمي المعطِي والمعطَى، والْمَال الذي أخرجت منه، أما تزكيتها للمعطي، فإنَّها تزكي أخلاقه، وتطهره من الشحِّ والبخل والأخلاق الرذيلة.

وتنمي أخلاقه، فيتصف بأوصاف الكرماء الْمُحسنين الشاكرين؛ فإنَّها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائمًا.

وتنمي أيضًا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافًا كثيرة، بحسب إيْمان صاحبها وإخلاصه، ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر، وتُفرح النفس، وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئًا كثيرًا.

فكم حلبت من نعمة دينية ودنيوية!

وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام!

وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات!

وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات!

وهي أيضًا تنمي المال الْمُحرج منه، فإنَّها تقيه الآفات، وتُحل فيه البركة الإلَهية، قال ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده» (١٠).

وقال تعالى: ﴿وَمَا ٓ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ ثُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِيرَ ﴾ [سا:٣٩].

وفِي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهُما: اللهم أعط منفقًا حَلَفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط مُمْسكًا تلفًا» (٢).

والتحربة تشهد بذلك، فلا تكاد تَجد مؤمنًا يُخرج الزكاة، ويُنفق النفقات فِي مُحلها؛ إلا وقد صَبَّ الله عليه الرزق صبَّا، وأنزل له البركة، ويسَّر له أسباب الرزق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وأما نفعها للمعطّى، فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين، والغارمين، وفي الرقاب، وللمصالح الَّتِي يَحتاج المسلمون إليها، فمتّى وُضعت في مَحلها؛ اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنّى الفقراء، أو خف فقرهم، وقامت الْمُصالح النافعة العمومية.

فأي فائدة أعظم من ذلك وأجلَّ؟

فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم، ووضعت في مَحلها؛ لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يَمنع عبث المفسدين.

ولِهذا كانت الزكاة من أعظم مُحاسن الإسلام؛ لِما اشتملت عليه من جلب الْمُصالح والمنافع، ودفع المضار.

の衆衆衆の3

## الفصل الرابع في فوائد الصوم في في في المناسبة في المنا

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [القرة:١٨٣].

فذكر تعالَى للصوم هذه الفائدة العظمى الْمُحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله: ﴿ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾.

أي: ليكون الصيام وسيلة لكم إلَى حصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين، وذلك أن التقوى اسم حامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من فعل الْمَحبوبات لله ورسوله، وترك ما يكرهه الله ورسوله.

فالصيام: هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة، الَّتِي تُوصِّل العبد إلَى السعادة والفلاح، فإن الصائم يتقرب إلَى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعهما؛ تقديْمًا لِمحبة الله على مَحبة النفس.

وكذلك اختصه الله من بين الأعمال، فقال: «الصوم لِي، وأنا أجزي به»(١).

وبالصيام: يزداد الإيمان، ويتمرَّن العبد على الصبر النفسي، الدافع لاندفاع النفس البهيمية فِي شهواتِها الضارة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١٩٥١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وبالصيام: يستعين العبد على كثير من العبادات، من صلاة وقراءة، وذكر، وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع في الأمور الْمُحرَّمة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول التقوى.

وبالصيام: يعرف العبد نعمة الله عليه، في إقداره على ما يتمتع به من مأكل، ومشرب، ومنكح وتوابعها. فبالامتناع منها في وقت وحصول المشقة بذلك، وإباحتها في بقية أوقاته: يذوق طعم الجوع والظمأ، ويعرف مقدار النعمة، ويَحنو على إخوانه المعدمين، الذين لا يكادون يَحدون القوت دائمًا.

وبالصيام: يكون العبد صابرًا على الطاعات، وعن الْمُخالفات، وعلى أقدار الله المؤلمة، بصبره عن المفطرات الَّتِي يؤلِم النفسَ تركُها؛ ويكون من الشاكرين لله، بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنَى، وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية.

وقد أخبر على أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة (١)، وأنه يُكفّر الذنوب المتقدمة كلها (٢)، وأن الله يُحبه ويرضى عن صاحبه، ويعطيه أجرًا عظيمًا، وأن من صام رمضان، ثُمَّ أتبعه بستٌ من شوال فكأنّما صام الدهر (٣)، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك (٤).

فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك يعدل صيام الدهر، فضلاً من الله ومنة.

ومن تيسير الله للصيام وتسهيله، أن الله شرعه في وقت واحد، وشهر واحد،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) من حديث ابن عمر هيئين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة ١٠٠٠)

ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتَهون المشقة باشتراكهم فِي الصيام، فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم، ومساعدة حسيمة.

ولله فِي العبادات حِكَم وأسرار ولُطف كبير.

وأما منافع الصيام البدنية، فقد ذكر الأطباء أنه يَحفظ الصحة، ويُذيب الفضلات المؤذية، ويريح القُوى، ويرد إليها قوتَها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن.

فهو جامع لمصالِح الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم.

的衆衆衆の

## الفصيل الخامس ية فوائد الحيج العرب

قال تعالى: ﴿ فِيهِ مَايَنَتُ بَيْنَتُ مُقَامُ إِبَرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنَا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنًا عَنِ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴾ [آل عمران:٩٧].

وأخبر ﷺ أنه أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام (١)، وأن من حج البيت فلم يرفث ولَمْ يفسق؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (٢)، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (٣).

وكل هذا في الصحيحين.

وأخبر أن الحج والعُمرة ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة (<sup>1)</sup>.

وورد فِي فرضه وفضله وثوابه أحاديث كثيرة، وذلك لِما فيه من الْمَنافع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) من حديث ابن عمر هينين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة ١٣٥٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٨١٠)، والنسائي (٢٦٣١)، وأحْمَد (٣٦٦٠) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٠١).

العامة والْحَاصة، وقد بيَّن تعالى مُحمل حكمه ومنافعه فِي قوله: ﴿لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَعُمْ هُوالْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج:٢٨]. أي: منافع دينية، واجتماعية، ودنيوية.

وقال: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَكَةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهَرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالشَّهَرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالشَّهَرَ الْعَرَامَ وَالْهَدَى وَالشَّهَرَ اللَّهِ وَاللَّهَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ

فإن به تقوم أحوال المسلمين، ويقوم دينهم ودنياهم.

فلولا وحود بيته فِي الأرض، وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأحر؛ لآذن هذا العالَم بالخراب.

ولهذا، من أمارات الساعة واقترابها: هدمه بعد عمارته، وتركه بعد زيارته، فإن الحج مبني على الْمَحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها، فإن حقيقته استزارة الممحبوب لأحبابه، وإيفادهم إليه، ليحظوا بالوصول إلى بيته، ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار له في مواضع النُسك، ويسألوه جَميع ما يَحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم؛ فيحزل لَهم من قراه ما لا يصفه الواصفون.

وبذلك تتحقق مَحبتهم لله، ويظهر صدقهم بإنفاق نفائس أموالِهم، وبذل مهجهم في الوصول إليه، فإن أفضل ما بُذلت فيه الأموال، وأتعبت فيه الأبدان، وأعظمه فائدة وعائدة: ما كان في هذا السبيل، وما توسل به إلَى هذا العمل الجليل.

ومع ذلك، فقد وعدهم بإخلاف النفقات، والحصول على الثواب الجزيل، والعواقب الحميدة.

ومن فوائد الْحَج: أن فيه تذكرة لحال الأنبياء والمرسلين، ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال تعالى: ﴿وَالنَّجِدُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

والصحيح فِي تفسيرها أن هذا عام فِي جميع مقاماته فِي الحج: من الطواف وركعتيه، والسعي، والوقوف بالمشاعر، ورمي الجمار، والهدي، وتوابع ذلك، ولِهذا

كان ﷺ يقول في كل مشعر من مشاعر الحج: «نحذوا عنّي مناسككم»(١١).

فهو تذكرة بِحال إبراهيم الخليل، والمصطفين من أهل بيته، وتذكير بِحال سيد المرسلين وإمامهم، ومقاماته فِي الحج الَّتِي هي أَجَلَ المقامات.

وهذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات، فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل: إبراهيم، ومُحمَّد ﷺ، ومآثرهم الجليلة، وتعبداتِهم الجميلة. والمتذكر بذلك مؤمن بالرسل معظِّم لَهم، متأثر بمقاماتِهم السامية مقتد بآثارهم الحميدة، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم، فيزداد به العبد إيْمانًا ويقينًا.

وشُرع أيضًا لِما فيه من ذكر الله، الذي تطمئن به القلوب، ويصل به العبد إلَى أكمل مطلوب، كما قال ﷺ: «إنَّما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله»(٢).

ومن فوائد الْحَج: أن المسلمين يَجتمعون فِي وقت واحد، وموضع واحد، على عمل واحد، ويتصل بعضهم ببعض، ويتم التعاون والتعارف، ويكون وسيلة للسعي فِي تعرف المصالح المشتركة بين المسلمين، والسعي فِي تَحصيلها، بحسب القدرة والإمكان.

وبذلك تتحقق الوحدة الدينية، والأخوة الإيْمانية، ويرتبط أقصى المسلمين بأدناهم، فيتفاهمون ويتعارفون، ويتشاورون في كل ما يعود بنفعهم، وبذلك يكتسب العبد من الأصدقاء والأحباء ما هو أعظم المكاسب، ويستفيد بعضهم من بعض.

وأما توابع ذلك من المصالح الدنيوية بالتجارات والمكاسب الحاصلة فِي مواسم الحج ومواضع النسك، فإنَّها تفوت العد.

(٢) أخرجه أبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢) من حديث عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَضَعَفُهُ الأَلْبَانِي فِي ضعيف الجامع (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٩٧) من حديث جابر ﷺ.

وكل هذا دخل في قوله: ﴿ لِيَشَّهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج:٢٨]. موسم عظيم، لا يُشبهه شيء من مواسم الأقطار! كم أُنفقت فيه نفائس الأموال! وكم أُتعبت في السعى إليه الأبدان! وكم حصل فيه شيء كثير من أصناف التعبدات! وكم أريقت في تلك المواضع العبرات! وكم أُقيلت فيه العثرات، وغُفرت الذنوب والسيئات! وكم فُرِّجت فيه الكربات، وقُضيت الحاجات! وكم ضج المسلمون فيه بالدعوات المستجابات! وكم تَمتع فيه الْمُحبون، بالافتقار إلى رب السموات! وكم أسبغ الباري فيه عليهم من ألطاف ومواهب وكرامات! وكم عاد المسرفون على أنفسهم، كيوم ولدتُهم الأمهات! وكم حصل فيه من تعارف نافع، واستفاد به العبد من صديق صادق! وكم تبودلت فيه الآراء والمنافع المتنوعة! وكم تَمَّ للعبد فيه من مآرب ومطالب متعددة! ولله الحمد على ذلك.

### の業業業の

## و میں تابع لکل ما تقدم مصل تابع لکل ما تقدم رہے

هذه الشرائع المتقدم ذكرها، قد تبين أنّها من أعظم الضرورات، وأنه لا غنّى للخلق عنها، للفوائد الجليلة المترتبة عليها، والأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدها، وأنّها أعظم منن الله على عباده، وأعظم مَحاسن الدين الإسلامي، وأن كل دين خلا منها، وكل طريق فقدت منه، فإنه شر مَحض، وضرر صرف، وأنه إذا وحد حير في شخص أو طائفة من الناس، فانظر وتأمل، تَحد بلا شك أصله ومنبعه مأخوذ من الدين الإسلامي، وإن غُيرت صبغته، وسُمِّي بغير اسْمه!

كما أنك لا تُحد شرًّا ولا ضررًا، إلا وحدت منبعه من مُخالفة الدين الإسلامي، لا يشذ عن هذا شيء، فالْخَير حيث كان الدين، والشر حيث فُقد الدين الصحيح!

فليأت المرتاب بمثال واحد يُخالف هذا الأصل، إن كان صادقًا، وإلا فليذعن إلى هذا الدين الذي أذعن له صفوة الخلق، وأولو الألباب من الأنبياء وأتباعهم، وأهل العقول الوافية، والأخلاق العالية.

#### 多業業業の

قد أمر الله بالصدق وأداء الأمانات في عدة آيات، وأثنى على الصادقين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبه:١١٩].

﴿ قَالَ اللَّهُ هَانَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلَدِقِينَ صِدَقَهُمَّ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَوِّى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَةً ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [المائدة:١١٩].

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَئَتِ إِلِّنَ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

وهذا شامل لِجَميع الأمانات: من الولايات الصغار والكبار، وأمانات الأموال والحقوق والأسرار وغيرها.

وفي الحديث الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يَهدي إلَى البر، وإن البر يهدي إلَى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حَتَّى يُكتب عند الله صدِّيقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يَهدي إلَى الفجور، وإن الفجور يهدي إلَى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حَتَّى يُكتب عند الله كذابًا» (1).

وإنَّما حث الشارع على الصدق، وأداء الأمانة ورعايتها؛ لأنَّها مقدمة الأخلاق الْحَميلة، وهي الداعية إليها، كما نص عليه فِي الحديث فِي قوله: «فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧) من حديث عبد الله ١٠٠٠.

الصدق يَهدي إلَى البر».

والبر: اسم حامع لكل حير، وطاعة لله، وإحسان إلَى الخلق.

والصدق: عُنوان الإسلام، وميزان الإيمان، وأسُّ الدين، وعلامة على كمال المتصف به، وأن له المقام الأعلى في الدين والدنيا، وهو صريح الإخلاص، فإن المخطص قد استوى ظاهره وباطنه. والصادق كذلك.

وبالصدق يصل العبد إلَى منازل الأبرار، وبه تَحصل النجاة من جَميع الشرور، وبالصدق وأداء الأمانة، تَحصل البركة والطمأنينة، ويكون صاحبها معتبرًا عند الله، وعند الخلق.

قال ﷺ: «البيعان بالْخِيار ما لَمْ يتفرَقا، فإن صدقا وبيَّنا؛ بُورك لَهما فِي بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ مُحقت بركة بيعهما» متفق عليه (١٠).

فأخبر -وهو الصادق المصدوق-: أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، وأن المُحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان، والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك؛ فإنك لا تُجد صادقًا فِي معاملته، مؤتمنًا فِي أماناته، وقد استوى ظاهره وباطنه، إلا وحدت رزقه رغدًا، وأسبابه حارية على السداد، ومعاملاته مستقيمة.

وقد حاز مع ذلك الشرف، وحسن السمعة والاعتبار، وتسابق الناس إلَى معاملته؛ وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة، كما أنك لا تُحد كذابًا غشاشًا سيئ المعاملة، إلا وجدته بعكس حال الصادق.

لا ترى صادقًا إلا مرموقًا بين الناس بالْمَحبة والثناء والتعظيم، ولا كاذبًا إلا مَمقوتًا بِهذا الخلق الأثيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام ﷺ.

الصادق يطمئن إلَى قوله العدو والصديق، والكاذب لا يثق به الصديق والقريب! ما أحلى أحاديث الصادقين، وما أقبح أقوال الكاذبين!

الصادق الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتّى حصل منه كبوة، أو عثرة فصدقه شفيع مقبول.

والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة، ولو قُدر صدقه أحيانًا، لَمْ يكن لذلك موقع، ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة.

وبالصدق تُبرم العهود الوثيقة، وتطمئن لَها القلوب على الحقيقة.

ما كان الصدق فِي شيء إلا زانه ولا الكهدب فِي شيء إلا شانه الصدق: طريق الإيمان.

والكذب: بريد النفاق.

اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا، وحَميع أحوالنا، يا جواد يا كريْم!

80%%%08

## الفصـل السابع ية العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَى اَنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَبِلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشَبِعُوا الْمُوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُءا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الساء:١٣٥].

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

﴿ وَأَلَنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِينَ ﴾ [آل عمران:٥٧].

﴿إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [براهيم: ٢٢].

وفِي الْحَديث الصحيح: «يا عبادي! إنِّي حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم مُحرمًا، فلا تظالَموا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر ﷺ.

والشريعة الْمُحمدية كلها عدل وقسط ورحمة، لا حور فيها بوجه من الوجوه، لا فِي أصولِها، ولا فِي فروعها.

فالتوحيد: أصل العدل، والشرك ضده: أصل الظلم.

قال تعالى: ﴿ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [نقمان:١٣].

فالعدل: وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة. فأعظم الحقوق على الإطلاق: حقه تعالى على عباده، أن يعبدوه وحده، ويُخلصوا له الدين.

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

وفِي حديث معاذ الْمُتفق عليه: «حق الله على عباده: أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا» (١).

فمن قام بِهذا الْحَق فعبد الله وحده، وأدى هذا الْحَق، وقام بِحقوقه مُخلصًا له؛ فقد قام بأعظم العدل.

ومن جعل هذا الحق لغير مستحقه، بأن عَبَد غير الله، وتعلَّق بغيره، رغبة ورهبة وتألهًا؛ فقد ظلم وعدل عن العدل.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانعام:١].

أي: يعدلون به غيره، ويسوونه بسواه، مِمَّن ليس فيه من أوصاف الألوهية شيء، ولا يَملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة من النفع أو الدفع.

فمن أظلم مِمَّن سوَّى المخلوقات الفقيرة الناقصة من كل وجه، بالرب الغنِي الكامل من حَميع الوجوه!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠) من حديث معاذ بن جبل ١٠٠٠

وقال ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله»<sup>(١)</sup>.

فذكر أولهم: الإمام العادل.

وقال: «الْمُقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا»<sup>(٢)</sup>.

فعلى الإمام الأعظم أن يقيم العدل في حَميع رعيته، قريبهم وبعيدهم، غنيهم وفقيرهم؛ وأن يكونوا عنده في هذا سواء.

وعليه أن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين، ويوصيهم على إقامة العدل، ويُحذرهم الجور وظلم العباد، في الدماء، والأموال، والأعراض، ويتفقدهم في ذلك الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي.

فلا يصلح الدين إلا بالعدل، ولا تصلح الدنيا، وتستقيم الأمور على السداد إلا بالعدل، ويوم واحد من إمام عادل خير للعباد من أن يُمطروا أربعين صباحًا؛ لأن العدل يسعد به الراعي والرعية.

وبالعدل تعمر الأسباب الدنيوية، ويَحصل التعاون على المصالح الكلية والجزئية، وبالظلم خراب الديار، وفساد الأحوال، وفتح أبواب الفتن، وحصول العداوات و البغضاء.

وعلى القضاة والحكام بين الناس أن يُحكموا بينهم بالعدل.

قال تعالى: ﴿ بَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخُكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَشِّع ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص:٢٦].

وأكثر الأحكام والخصومات ترد على القضاة، فإذا عرفوا الحق وحكموا بالعدل؛ استحقوا الثواب وسلموا من العقاب، ووصلت الحقوق إِلَى أهلها واستقامت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم (١٨٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو هيئشه.

الأمور، وإذا حكموا بالجهل أو بالْهَوى؛ فقد باءوا بالْخُسران، وضاعت الْحُقوق، وانتصر الظلمة على الْمَظلومين، وانْحَلت الأمور، وتفاقم الشر والفساد، واختلت أحوال العباد.

والعدل أيضًا واحب في جَميع المعاملات بين الناس، وهو أن تؤدي ما عليك كاملاً، كما تطلب حقك كاملاً، فمتّى بُنيت المعاملات على هذا الأصل؛ تحسنت المعاملات، وتَمت الثقة، والتبادل العادل بين المتعاملين، فاتسعت دائرة الأسباب والتحارات، والصناعات، والْحرَف النافعة، ووثق المتعاملون بعضهم ببعض، وقلّت الخصومات والمشاجرات، وانْحسم النّزاع كله، أو معظمه، وكل ذلك بسبب العدل.

ومتى كان الأمر بعكس هذه الحال، ورُفع من المعاملات رُوح العدل، وحل مُحله البخس والتطفيف، واستقصى الإنسان على حقه، وإن أمكنه الزيادة فعل، وبَخس الحق الذي عليه، وغش وطفف، فمنع ما عليه، وأخذ ما له.

﴿وَئِلُ لِلْمُطَفِّفِينِ لَٰ ۚ اَلَٰذِينَ إِذَا اَكْمَالُواْ عَلَى اَلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَرَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ۚ ۚ إَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّمُ مَبْعُوثُونَ ۚ ۚ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الطففين:١-٥].

وويل لَهم مِمَّا يترتب على البخس والتطفيف من العقوبات الدنيوية، الَّتِي أُولُها نزع البركة، ومَحق الرزق، وسوء المعاملة وتوقف كثير من المعاملات والأسباب النافعة.

كل معاملة فقدت روحها -وهو العدل- فهي معاملة ضارة غير نافعة، قال تعالى: ﴿وَيَنْقَرِهِ أَرْفُواْ ٱلْمَاسَ أَشْمِيَاكَ وَٱلْمِيزَانَ وَالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْمِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُواْ النَّاسَ أَشْمِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُواْ النَّاسَ أَشْمِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُواْ إِلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْمِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُواْ إِلَى الْمُؤْمِنِ مُفْسِدِينَ ﴾ [مود: ٨٥].

وقال ﷺ: «من غشّنا فليس منَّا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

فالغش والمعاملات الجائرة الظالمة ليست من الدين، وصاحبها متعرض لعقوبة الله العاجلة والآجلة، قد سقط بين الناس شرفُه واعتباره، واتضحت سفالة أخلاقه، وتبيَّن خسارُه.

والعدل يكون في الحقوق الزوجية، فعلى كل واحد من الزوجين من الحقوق الشرعية العادلة للآخر ما يناسبه، فمتّى قام كل منهما بِما عليه، التأمت الزوجية، وتُمَّ للزوجين حياة سعيدة طيبة، وحصلت الراحة والبركة، ونشأت العائلة نشأة حَميدة.

ومتَى لَمْ يقم كل منهما بالحق الذي عليه، تكدرت الحياة، وتنغصت اللذات، وطال الخصام، وتعذر أو تعسر الالتئام، واختلت التربية النافعة، وتضرر كل منهما في دينه ودنياه:

كما قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩].

وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُفِيُّ ﴾ [البغرة:٢٢٨].

وقال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمُولِهِمْ فَالصَّكِلِحَاتُ قَلَيْنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ كَ فَعِظُوهُ فَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَ فَإِنَ أَطَعَنَكُمْ فَلا بَتْغُوا عَلَيْنَ سَكِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٢٤].

فمدح الله الحافظة لنفسها؛ الحافظة لِمَال زوجها، وما عليها من حقوق الله، وحقوق الله، وحقوق الله، وحقوق الزوج، وذمَّ من عكست القضية.

وأباح لزوجها القائم بحقها تقويْمها بالأسهل فالأسهل: بالوعظ النافع، ثُمَّ بالهجر إن لَمْ ينفع الوعظ، ثُمَّ بالضرب الخفيف إن كان فيه نفع.

وذلك كله بشرط أن يكون قائمًا بِحقها، فمتَى أراد منها القيام بِحقه وهو مانع لحقها، فإنه مطفف، لا يُمكن من تقويْمها بالهجر والضرب حَتَّى يستقيم.

والْمُقصود: أن العدل بين الزوجين، وقيام كل منهما بواجب الآخر فيه الخير العاجل والآجل، وفقد العدل فيه الضرر الحاضر والمستقبل، وكذلك العدل في القيام بحقوق الأولاد والأقارب على اختلاف مراتبهم، والقيام بصلتهم الواجبة والمستحبة، به تتم الصلة بين الأقارب، والمنافع الدينية والدنيوية المتبادلة بينهم.

وبذلك يكتسبون الشرف عند الله، وعند الخلق.

وبه تُنظر هذه البيوت الَّتِي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم، وبه يتساعدون على مصالح الدين والدنيا.

والقطيعة بعكس ذلك كله، وذلك راجع إلّى العدل، وجودًا وعدمًا؛ قال ﷺ: «كلكم راع، وكل راعٍ مسئول عنه رعيته: فالإمام راعٍ على الناس وهو مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع، ومسئول عن رعيته» (١٠).

فذكر ﷺ الولايات كلها كبارها وصغارها؛ وأن كل من تولَّى أي ولاية يكون مسئولاً عن رعيته، وعليه سلوك العدل المتعلق بتلك الولاية بحسبها، فإن كان قائمًا بالعدل، مؤديًا للحقوق، فليبشر بثواب الله، وإن كان مقصرًا مفرطًا أو متعديًا، فلابد أن يُحازى على عمله الذي أضاع.

العدل به تقوم الولايات، وتصلح الأفراد والجماعات، وتَمشي الأمور على الاستقامة في كل الحالات.

#### 多条条条の

(١) أخرجه البخاري (٢٥٥٤)، ومسلم (١٨٢٩) من حديث ابن عمر هيمنظ.

## الفصل الثامن عند وجوب النصيحة وفوائدها معاد عند النصيحة عند النصي

ثبت فِي الصحيح عن النَّبِي تَنَافِيُهُ أنه قال: «الدين النصيحة -ثلاثًا-. قالوا: لِمَن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ورسوله، وأئمة المسلمين وعامتهم»(١).

أحبر على النصيحة والترغيب فيها: أن الدين كله منحصر في النصيحة.

يعني: ومن قام بالنصيحة، فقد قام بالدين، وفسره تفسيرًا يزيل الإشكال، ويعم حَميع الأحوال؛ وأن موضوع النصيحة خَمسة أمور، باستكمالِها يكمل العبد.

أما النصيحة لله: فهي القيام بحقه وعبوديته التامة.

وعبوديته تعم ما يَجب اعتقاده من أصول الإيْمَان كلها، وأعمال القلوب والْجَوارح، وأقوال اللسان من الفروض والنوافل، وفعل المقدور منها، ونية القيام بِما يعجز عنه.

قال تعالى فِي حق المعذورين: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ۖ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَجِ حَكَجٌ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَكَجٌ ﴾ [النور:٦١].

وذلك: ﴿ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبه: ٩١].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث تَميم الداري ١١٠٠.

فاشترك فِي نفي الحرج عن هؤلاء أن يكونوا ناصحين لله ورسوله، وذلك بالنيات الصادقة، والقيام بالمقدور لَهم.

ومن أعظم النصيحة لله: الذب عن الدين، وتفنيد شبه المبطلين، وشرح مَحاسن الدين الظاهرة والباطنة؛ فإن شرح مَحاسن الدين، وخصوصًا فِي هذه الأوقات الَّتِي طغت فيها الماديَّات، وجرفت بزخارفها وبَهرجتها أكثر البشر، وظنوا بعقولِهم الفاسدة أنَّها هي الغاية، ومنتهى الحسن والكمال، واستكبروا عن آيات الله وبيناته ودينه.

ولَمْ يَخطر بقلوب أكثرهم أن مَحاسن الدين الإسلامي فاقت بكمالها وحَمالِها وحلالها كل شيء، وأن مَحاسن غيرها إن فرض فيه مَحاسن فإنه يتلاشى ويضمحل، إذا قيس بنور الدين وعظمته وبَهائه، وأنه الطريق الوحيد إلى صلاح البشر وسعادتهم، ومُحالٌ أن تَحصل السعادة بدونه.

أما سعادة الدين فواضحة لكل أحد مُنصف، وأما سعادة الدنيا فإن الأمور المادية الْمَحضة إذا خلت من رُوح الدين، فإنَّها شقاء على أهلها ودمار.

والمشاهدة أكبر شاهد على هذا، فإن أمور المادة قد ارتقت في هذه الأوقات ارتقاء هائلاً، يعجز الفصيح عن التعبير عنه، ومع ذلك فهل عاش هؤلاء مع أنفسهم ومع غيرهم، ومع بقية الأمم عيشة سعيدة هنيئة طيبة، أم الأمر بالعكس؟

وما يَخرجون من طامة، إلا تلقتهم طامة أكبر منها! ولا خلصوا من كوارث وعذاب، إلا دخلوا في عذاب أفظع منه!

ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح، وسيعلمون ويعلم غيرهم عواقبهم الوخيمة.

وأما النصيحة لكتاب الله: فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبُّره، وتعلَّم معانيه وتعليمها، والتخلُّق بأخلاقه وآدابه، والعمل بأحكامه واجتناب نواهيه، والدعوة إلَى ذلك.

وأما النصيحة للرسول مُحمَّد ﷺ: فهي الإيْمان الكامل به، وتعظيمه، وتوقيره، وتقديْم مُحبته واتباعه على الخلق كلهم.

وتَحقيق ذلك وتصدَّيقه: باتباعه ظاهرًا وباطنًا فِي العقائد والأحلاق والأعمال، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُتُجِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران:٣١].

والحرص على تعلَّم سنته وتعليمها، واستخراج معانيها وفوائدها الجليلة، وهي شقيقة الكتاب. قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَالْجِكْمَةَ ﴾ [النساء:١١٣].

وحُملة ما تقدم أن النصيحة لله ورسوله، هي الإيْمان بالله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، وهذا يعم كل ما تقدم.

وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وهم ولاتهم -من السلطان الأعظم إلَى الأمير، إلَى القاضي، إلَى جميع من لَهم ولاية صغيرة أو كبيرة-.

فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم؛ وجب لَهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم، والاعتراف بولايتهم، ووجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي لا يُخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي عليهم مِمَّا يَحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لَهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واحتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرَّا وضررًا وفسادًا كبيرًا.

فمن نصيحتهم: الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يَحل، أن ينبههم سرًّا لا علنًا، بلطف، وعبارة تليق بالمقام، ويحصل بِها المقصود، فإن هذا مطلوب فِي حق كل أحد، وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص.

واحذر الناصح لَهم على هذا الوجه الْمَحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس، فتقول لَهم: إنّي نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء، وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخر معروفة.

وأما النصيحة لعامة المسلمين: فقد وضحها النَّبِي ﷺ بقوله: «لا يؤمن أحدكم حَتَّى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه»(١).

وذلك بمحبة الخير لَهم، والسعي في إيصاله إليهم بحسب الإمكان، وكراهة الشر والمكروه لَهم، والسعي في دفع ذلك ودفع أسبابه، وتعليم حاهلهم، ووعظ غافلهم، ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم، وكل ما تُحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم، ومعاونتهم على البر والتقوى، ومساعدتُهم على كل ما يُحتاجونه.

فمن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته.

والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه المسلم.

وهذه الأمور كلها بحسب القدرة، قال تعالى: ﴿ فَالْقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

فعلمت مِمَّا تقدم أن الأمر كما ذكره ﷺ: أن النصيحة تشمل الدين كله: أصوله وفروعه، حقوق الله وحقوق رسوله ﷺ، وحقوق الخلق كلهم، أهل الحقوق العامة والْخاصة.

فمن قام بالنصيحة على هذا الوجه؛ فقد قام بالدين، ومن أخلَّ بشيء مِمَّا تقدم؛ فقد ضيع من دينه بقدر ما ترك.

فأين النصيحة ممَّن تَهاون بحقوق ربه فضيعها، وعلى مُحارمه فتجرأ عليها؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠.

وأين النصيحة مِمَّن قدَّم قول غير الرسول على قوله، وآثر طاعة الْمَخلوق على طاعة الله ورسوله؟

وأين النصيحة من أهل الخيانات والغش في المعاملات؟

وأين النصيحة مِمَّن يُحبون أن تشيع الفاحشة فِي الذين آمنوا، ومِمَّن يتبعون عورات المسلمين وعثراتِهم؟

أين النصيحة من أهل المكر والخداع؟

وأين النصيحة مِمَّن يسعى فِي تفريق المسلمين، وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم؟ وأين النصيحة مِمَّن يتعلقون عند اللقاء بالمدح والثناء، ويقولون خلاف ذلك في الغيبة عند الأعداء وعند الأصدقاء؟

وأين النصيحة ممَّن لا يَحترم أعراض المسلمين ولا يرقب فيهم إلاَّ ولا ذمة.

وأين النصيحة من المتكبرين على الْحَق، والمتكبرين على الْحَلق، المعجبين بأنفسهم، الْمُحتقرين لغيرهم؟

فهؤلاء كلهم عن النصيحة بِمعزل، ومنزلهم فيها أبعد منزل، وكل هؤلاء قد اختلَّ إيْمانُهم، واستحقوا العقوبات المتنوعة، وحُرموا من الخير الذي رُتِّب على النصح، حُرموا من الأخلاق الفاضلة، وابتلوا بالأخلاق السافلة.

أولئك هم الخاسزون.

طُوبي للناصحين!

حقيقة ما أعظم توفيقهم، وما أهدى طريقهم!

لا تُحد الناصح إلا مشتغلاً بفرض يؤديه، وفي جهاد نفسه عن مُحارم ربه ونواهيه، وفي دعوة غيره إلى سبيل ربه بالْحِكمة والْمُوعظة الْحُسنة، وفي التخلق بالأخلاق الْجَميلة، والآداب المستحسنة!

إن رأى من أخيه خيرًا أذاعه ونشره، وإن اطلع منه على عيب كتمه وستره! إن عاملته وحدته ناصحًا صدوقًا، وإن صاحبته رأيته قائمًا بحقوق الصحبة على التمام، مأمونًا في السر والعلانية، مباركًا على الجليس كحامل المسك: إما أن يُحذيك، أو تَجد منه رائحة طيبة.

إذا وحدت الناصح فاغتنم صحبته، وإذا تشابَهت عليك المسالك فاستعن بمشاورته، حاهد نفسك على التخلق بخلق النصح، تُحد حلاوة الإيمان، وتكن من أولياء الرَّحْمَن، أهل البر والإحسان، لو اطلعت على ضمير الناصح، لوحدته مُمتلئا نورًا وأمنًا، ورحْمة وشفقة، ولو شاهدت أفكاره، لرأيتها تدور حول مصالح المسلمين، مُحملة ومفصلة، ولو تأملت أعماله وأقواله، لرأيتها كلها صريْحة متفقة.

أولئك السادة الأحيار، وأولئك الصفوة الأبرار.

لقد نالوا الْخَير الكثير، بالنيات الصالحَة والعمل اليسير!

の衆衆衆の

### الفصل التاسع فوائد الشجاعة وذم الجبن والتهور ح

حقيقة الشجاعة هي: الصبر والثبات، والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها، وتكون فِي الأقوال، وفِي الأفعال: فأصلها فِي القلب، وهو ثباته، وقوته، وسكونه عند المهمات والْمُحاوف.

وثُمرته: الإقدام في الأقوال والأفعال، وعند القلق والاضطراب.

وكماله وزينته: أن يكون موافقًا للحكمة، فإنه إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تَهورًا، وسفهًا، وإلقاءً باليد إلَى التهلكة، وذلك مذموم، كما يُذَمُّ الجبن.

فالشجاعة: خُلق فاضل، متوسط بين خُلقين رذيلين، وهُما: الجبن والتهور.

والشجاعة: خلق نفسي، ولكن له مواد تَمده، فأعظم ما يَمده وينميه: الإيْمان، وقوة التوكل على الله، وكمال الثقة بالله، وعلم العبد أن ما أصابه لَمْ يكن ليخطئه، وما أخطأه لَمْ يكن ليصيبه، ويَمده أيضًا الإكثار من ذكر الله، والثناء عليه.

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُدْ فِئَكَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ اللّهَ كَيْرًا لَمَلَّكُمْ لُفَلِحُونَ ﴾ [الانفال:٤٥].

فمتّى قوي إيْمان العبد بالله، وبقضائه وقدره، وقوي يقينه بالثواب والعقاب، وتمّ توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون، وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، متّى تَمكنت هذه المعارف من

قلبه؛ قوي قلبه، واطمأن فؤاده، وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه.

ولابد لِمَن كانت هذه حاله أن يَمده الله بِمدد من عنده، لا يدركه العبد بحوله ولا قوته.

فإن من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب، ودفع الله عنه المكاره، قال الله تعالى: ﴿كَم مِن فِنَكَةٍ قَلِيسَلَةٍ غَلَبَتَ فِنَــَةً كَثِيرَةً ' وَفع اللهُ وَاللهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وانظر إلَى حَميع مقاماته في الدعوة وجهاد الأعداء، وهو صادع بأمر الله، معلن بدعوته للقريب والبعيد، والعدو والصديق، لا تصده معارضة الأعداء، ولا قلة الأنصار والأولياء! لَمْ يفتر، ولَمْ يضعف، ولَمْ يَنِ، ولَمْ يَخف مَخلوقًا، ولَمْ يثنه خذلان الْخَاذلين، ولا لوم اللائمين؛ بل ثبت على الدعوة والجهاد المستمر، أعظم من ثبوت الرواسي، وهو مع ذلك مطمئن الضمير، ثابت الْحَأْش، واثق بوعد الله،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١) من حديث أبي بكر ﷺ.

مستبشر بنصر الله، حَتَّى أَنْجَز الله له ما وعده، وأكمل دينه، وأعز جنده، وهزم أعداءه، وجعل له العاقبة الحميدة!

وتبعه على ذلك خلفاؤه وأصحابه، فمضوا على ما مضى عليه نبيهم بإيْمان ويقين، وثبات كامل وقوة في الدين، حتَّى فتحوا الأمصار، ودانت لَهم الأقطار، وأظهر الله بهم الدين، وأتمَّ نعمته على المؤمنين.

والله ما أدركوا ذلك بكثرة عَدد، ولا قوة عُدد، كيف وأقل دولة فِي ذلك الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهامًا!

إنَّما أدركوا ذلك بقوة الإِيْمَان واليقين، وبِعُدَّة الشجاعة الإِيْمَانية المؤيَّدة بالثقة بنصر رب العالمين، وبإعداد المستطاع من القوة المعنوية والْمَادية للأعداء، وبالصبر العظيم في مواطن اللقاء، وبالنصر الرباني.

ويَمد هذا الْخُلق الفاضل أيضًا التمرين، فإن الشجاعة وإن كانت في القلب، فإنّها تَحتاج إلَى تدريب النفس على الإقدام، وعلى التكلم بِما فِي النفس، وإلقاء المقالات والْخُطب في الْمَحافل.

فمن مرَّن نفسه على ذلك لَم يزل به الأمر حتَّى يكون ملكة له، وزالت هيبة الخلق من قلبه فلا يُبالِي بإلقاء الخطب والمقالات في الْمَحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم.

وكذلك تَمرين النفس على مُقارعة الأعداء ولقائهم، والجسارة في ميادين القتال، تقوى به النفس والقلب، فلا يزال به الأمرحتَّى لا يبالِي بلقاء الأعداء، ولا تزعجه الْمُخاوف.

وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَأَنَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:٢٠٠].

﴿ وَأَصْبِرُواً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَيْسِتُمْ فِتَكَةً فَافْبُتُواْ ﴾ [الانفال: ٤٥].

وأَثْنَى على المتصفين بهذا الوصف الْجَليل فِي قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣].

فهكذا يكون حال الرحال، لا كمن خلع الرعب قلوبَهم، وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق!

قال تعالى في وصف هؤلاء: ﴿يَخْسَبُونَ كُلُّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمٌّ ﴾ [المنافقون:٤].

﴿ يَمْسَبُونَ ٱلْأَمْرَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَمْرَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُوك فِي الْأَمْرَابِ يَسْتَلُونَ وَيَ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَسَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٠].

﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْنَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ [الأحزاب:١٩].

واعلم أن الشجاعة الْمَحمودة: إذا كان الْمَقصود بِها نصرُ الْحَق، وردُّ الباطل، وتَحصيل المنافع العامة، والمصالح المشتركة.

فأما إذا كانت فِي حظوظ النفس الدنيئة، لا فِي حقوق الله، وحقوق الخلق، فإنَّها ذميمة.

ولِهذا نَجد أن هذا الصنف من الناس، يُقاتل أشد القتال فِي الخصام على أقل قليل من أمور الدنيا، فأما فِي الأمور النافعة، فإنه فِي غاية الجبن عنها، والاهتمام بشأنها، وسبب ذلك ضعف الوازع الديني، وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية! فهؤلاء هم الأرذلون.

ومِمًّا يَمد هذا الْخُلُق الجليل: الإخلاص لله، وعدم مراعاة الخلق، فإن المخلص الذي لا يُريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين، إذا كان فِي ذلك رضا لرب العالمين.

فيقدم على قول الحق، غير مُبالِ بانتقاد من انتقده فِي موضوعه، أو لفظه، أو فصاحته، أو عدمها، لا يعد المدح من الناس شيئًا فِي جانب قيامه بالحق.

أما المرائي المتزين للناس، الواقف في همته على مدحهم وذمهم، فما أسرع خوره في المقامات الرهبية، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم، وما أقل ثبوته عند اعتراض المعترضين، وذم الذامين!

والسبب في هذا: أنه جعل تعظيم الخلق، ومدحهم، وثناءهم، نُصب عينيه، وقبلة قلبه، وهو غايته الَّتي يطلب.

ومعلوم أن من كانت هذه حاله، أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي ينحو، والطريقة الَّتي إليها يصبو.

ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة، لكانت أقواله وأفعاله قليلة البركة، غير مأمون من ثبوته عليها.

ولو تأملت الغاية الَّتِي يسعى إليها، وهي إرادة تعظيم الخلق، لوجدت هذا التعظيم أو الثناء –إذا فُرض وجوده– نفاقًا وتزينًا، واتباعًا للأغراض المتنوعة، فما أسرع ما ينقطع ويتبدل بضده.

أما المخلص لله، القاصد لوجهه، الذي غرضه نفع عباد الله، فإن الله يَجعل فِي أعماله وكلامه الخير والبركة.

ولو قدر أن يعترض في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم، فيا سرعان ما يزول! ﴿ فَأَمَّا الزَّيَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الرعد:١٧].

كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باقٍ ونفعه متواصل.

ما أخسر المرائين! وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين! وما أعظم حظ

المحلصين، وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين!

الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة، يَمد بعضها بعضًا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها فِي علو مطرد، وأضدادها بالعكس.

#### 多条条条の

#### بي الفصل العاشر الفصل العاشر في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق س

كم في كتاب الله من الآيات، وكم في السنة من النصوص الْمُحكمات، الَّتِي فيها الْحَث على الرحْمة والشفقة على الخلق، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قريبهم وبعيدهم، برهم وفاجرهم، بل وعلى جَميع أجناس الحيوان! وكم فيها من الترغيب في الإحسان، وأن الراحمين يرجمهم الرحمن، والمُحسنين يُحسن إليهم الديان، وأن الله كتب الإحسان على كل شيء حَتَّى في إزهاق النفس من الإنسان والحيوان، وشرع الله كل رَحْمة وحكمة وبر وفضل وامتنان، لقد وسعت رَحْمة الله كل شيء، وأمر بإيصال المنافع إلى كل حي.

أما أمر بإعطاء المحتاجين، وحث على إزالة الضرر عن المضطرين، وعلى الْحُنُوِّ على الصغار والكبار وحَميع العاملين؟

أما قال ﷺ -مرغبًا غاية الترغيب في الإحسان-: «ارحْمُوا من في الأرض يوحَمُكم من في السماء»(١).

وقال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبَحتم فأحسنوا الذبْحَة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته»(٢)؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤) من حديث عبد الله بن عمرو هيششه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ١٩٥٥

أما ندبك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتُحسن إلَى من أساء الله وتُحسن إلَى من أساء الله وقال تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى لَلْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَمَا يُلقَّلُهَا إِلَّا اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ ﴾ [نصلت:٣٥-٣٥].

أما أباح للمظلوم أن يأخذ حقه بالعدل، وندبه إلَى طريق الإحسان والفضل؟ فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَافَبَتُمْ فَعَا فِئُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُم بِهِ أَوْلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكَ بِرِينَ ﴾ [النحل:١٢٦].

﴿ وَيَحَزَّوُا سَيِتَنَةٍ سَيِنَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنَ عَفَى وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكُم لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى:٤٠].

أما أمر الله بشكر نعمه المتنوعة، وجعل من أجل شكره: الإحسان إلَى الخلق؟ قال تعالى –بعدما ذكر منته على نبيه بشرح صدره، ووضع وزره، ورفع ذكره-: ﴿فَاَمَا النَّمَا اللَّمَا النَّمَا النَّمَا اللَّهُ النَّمَا اللَّمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أما حث المتعاملين على أعلى المناهج، فقال: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ [البقرة:٢٣٧]. وهو البذل والسماح في المعاملة؟

أما شَرَعَ عقوبة العاصين، وقمع الْمُجرمين المفسدين بالعقوبات المناسبة لجرائمهم، رحْمة بِهم وبغيرهم، ليطهرهم؛ ولئلا يعودوا إلَى ما يضرهم، وردعًا لغيرهم؟

ولِهذا قال تعالى فِي عقوبة القتل الذي هو أكبر الجرائم: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة:١٧٩].

وقال بعدما شرع قطع أيدي السارقين، صيانة للأموال: ﴿جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة:٣٨].

فالشريعة كلها مبنية على الرحْمَة في أصولِها وفروعها، وفي الأمر بأداء حقوق الله، وحقوق الخلق، فإن الله لَمْ يكلف نفسًا إلا وسعها، وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ الله لَمْ يَكُلُفُ نَفْسًا إلا وسعها، وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ الله لَمْ يَكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

ولَما ذكر أحوال الطهارة وتفاصيلها، قال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المالدة:٦].

وإذا تدبرت ما شرعه في المعاملات، والحقوق الزوجية، وحقوق الوالدين، والقرابة، وجدت ذلك كله خيرًا وبركة، لتقوم مصالح العباد، وتتم الحياة الطيبة، وتزول شرور كبيرة؛ لولا القيام بهذه الحقوق لَمْ يكن عنها مَحيص.

ثُمَّ من رحْمَة الله بالْجَميع: أن من أخلص عمله منهم، ونوى القيام بِما عليه من واجبات ومستحبات، كان قربة له إلَى الله، وزيادة خير وأجر، وكان له ثواب ما كسب وأنفق، وقام به من تلك الحقوق، قال على: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بِها وجه الله، إلا أُجرت عليها، حَتَّى ما تَجعله في في امرأتك»(١).

فإذا كان هذا فِي القيام بِمئونة الجسد وتربيته، فما ظنك بثواب القيام بالتربية القلبية بتعليم العلوم النافعة، والأخلاق العالية، فهذا أعظم أحر وثواب؟!

قال ﷺ: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حُمر النعم» (٢٠).

وأفضل ما تَحل والدَّ ولده أدب حسن، وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين للعلوم النافعة الدينية، وما أعان عليها.

فالمعلمون جعل نفس تعليمهم أَجَلَّ الطاعات وأفضلها، ثُمَّ ما يترتب على تعليمهم من انتفاع المتعلمين بعلمهم، ثُمَّ تسلسل هذا النفع فيمن يعلمونه ويتعلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد ١٠٠٠٠

مِمَّن علموه مباشرة أو بواسطة.

فكل هذا خير وحسنات جارية للمعلمين، ونفع مستمر في الحياة وبعد الممات، قال ﷺ: «فإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له»(١).

وكذلك رحم الله المتعلمين، حيث قيض لَهم من يعلمهم ما يَحتاجونه في أمور دنياهم ودينهم، ويصبر على مشقة ذلك، ولهذا وجب عليهم أن يكافتوا المعلمين بالقيام بِحقوقهم، ومَحبتهم، واحترامهم، وكثرة الدّعاء لَهم، وعلى الجميع أن يشكروا الله بما قيض لَهم ويسر من الأسباب النافعة الّتي توصلهم إلى السعادة.

ومن رحْمة هذه الشريعة: توصيتها وحثها على الإحسان إلَى اليتامى والمضطرين والبائسين والعاجزين، والْحُنُوِّ عليهم، والقيام بِمهامهم، وإعانتهم بِحسب الإمكان، وأوصى الله ورسوله بالمماليك من الآدميين والحيوانات أن يُقام بكفايتهم ومصالحهم، وألاَّ يُكَلَّفُوا من العمل ما لا يطيقون.

ففي هذا رَحْمَة للماليك والبهائم، ورحْمة أيضًا للملاك والسادة من وجهين:

أحدهُما: أن قيامهم بِما يَملكون هو عين مصلحتهم، ونفعه عائد عليهم، فإنَّهم إذا قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك؛ ولِهذا كثير من الملاك لولا هذا الوازع الطَّبَعيّ النفعي، لأهملوا مَماليكهم وبَهائمهم.

ولكن المصلحة الدنيوية، وخوف الضرر على أنفسهم، ألجأتُهم إلَى ذلك، رحْمَة من الله وجودًا وكرمًا.

الوجه الثاني: أن الملاك إذا احتسبوا في نفقاتِهم على ما يَملكون، ونووا القيام بالواحب، ورحْمَة المملوك والبهيمة، أثابَهم الله، وكَفَّر به من سيئاتِهم، وزاد في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

حسناتِهم، وأنزل لَهم البركة فِي هذه المماليك؛ فإن كل شيء دخلته النية الصالِحة، والتقرب إلى الله، لابد أن تَحل فيه البركة؛ كما أن من أهمل مَماليكه وبَهائمه، وترك القيام بحقهم، استحق العقاب.

ومن جُملة ما يُعاقب به أن نزع البركة منها، فكما حبس وقطع رزق من يَملكه، قطع الله عنه من الرزق حزاءً على عمله، وهذا مشاهد بالتجربة، وكل هذا من آثار الرَّحْمَة الَّتِي اشتملت عليها الشريعة الكاملة، ولِهذا من آوى إلَى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن حرج عنها فهو الشقي الْمَحروم.

لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق، ولقد لَحاً إلَى حصنها الحصين كل موفَّق رشيد، ولقد قامت البراهين أنَّها من أكبر الأدلة على أنَّها من عند العزيز الحميد.

كيف لا يكون ذلك، وأكبر من ذلك، وقد شرعها البر الرحيم، العليم الكريْم، الرءوف الْحواد ذو الفضل العظيم.

شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل رحْمة جَميع الوالدين وحنائهم جزء يسير جدًا جدًا من رحْمة الله، الذي أنزل بين عباده رحْمة واحدة، وأمسك عنده تسعًا وتسعين رحْمة؛ فبها تتراحم الخليقة كلها، حَتَّى إن البهائم والسباع الضارية لتعطف على أولادها، وتَحنو عليها حنوًا لا يُمكن وصفه، فلا يُمكن الواصفين أن يعبِّروا عن جزء يسير جدًّا من رحْمة الله، الَّتِي بنها ونشرها على العباد. فتبًّا لمن حرج عن رحْمة الله الَّتِي وسعت كل شيء، وزهد بشريعته، واستبدل بهذا المورد السلسبيل المرَّ الزعاف والعذاب الوبيل!

طوبَى لمن كان له حظ وافر من رَحْمَة الله!

ويا سعادة من اغتبط بكرم الله، وسلك كل سبيل ووسيلة توصله إلَى الله:

علمًا وعملًا، وإرشادًا، ونصحًا، ودعوة، وإحسانًا إلَى عباد الله؛ فإنه تعالى لَما ذكر أن رحْمته وسعت كل شيء، ذكر أهل الرحمة الحناصة المتصلة بالسعادة الأبدية، والنعيم السرمدي، فقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّوْ فَسَأَحَتُهُمَا لِللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّوْ فَسَأَحَتُهُمَا لِللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُوتَوُنَ لَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٢].

فذكر تعالى الطرق العظيمة الكلية الَّتِي تُنال بِها رَحْمَة الله، والفوز بثوابه ورضوانه، وهي الإيْمان والتقوى، واتباع الرسول، وطاعة الله ورسوله.

وتفاصيل هذه الأمور هي القيام بِجميع الدين: أصوله وفروعه، وأعمال القلوب والجوارح، وقول اللسان.

فمن لَمْ يقم بِهذه الأصول، فلن يكون له نصيب من هذه الرحمة الخاصة المتصلة بسعادة الأبد.

وعلى قدر اتصافه، وقيامه بِهذه الأمور، يكون له نصيب من هذه الرحمة. فكما أنه تعالى واسع الرَّحْمَة، فإنه شامل الحكمة، ومن حكمته أن الأمور متعلقة بأسبابِها، وطرقها، والأسباب ومسبباتها كلها من رحْمَة الله.

قال ﷺ: «لن يدخل أحدكم منكم الْجَنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحْمة منه وفضل» (١). متفق عليه.

وقال ﷺ: «اعملوا ... فكلِّ ميسَّر لما خُلق له»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٠٥)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث على ١٠٥٥)

ولِهذا، على العبد أن يشكر الله على الْخَير والثواب، ويشكره على التوفيق لمعرفة الأسباب، وسلوكها الَّتِي رتب عليها الثواب.

قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿ الْمَحْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَنْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْمَدِى لَوْلَا أَنّ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف:٤٣].

وفِي الْحَديث الصحيح: «يقول الله: يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني، أهدكم»(١).

وهذا يشمل الهداية العلمية، والهداية العملية.

وقد أمرنا الله أن ندعو فِي كل ركعة من ركعات الصلاة بحصول هاتين الهدايتين، فِي قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ٱلْعَمْتَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ [الفاتِحة: ٧-١].

#### 多条条条の3

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر ﷺ.

# الفصل الحادي عشر: في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق حا

قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنُمُ أَعَدَاءَ فَاللّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ الْحَوْلَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّادِ فَأَنقَذَكُم كُنتُم أَعَدَاءَ فَاللّهُ بَهْنَدُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٣].

وقال ﷺ: «لا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوائا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يَخذله، ولا يَحقره، بِحسب امرئ من الشر أن يَحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه»(١). متفق عليه.

وفِي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة، يأمر بكل ما يقوي الألفة، ويزيد فِي الْمَحبة، ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لِما فِي الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير، والثمرات الجليلة، والبركة والقوة، ولِما فِي ضده من ضد ذلك.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِعِكُمُ ۗ [الانفال:٤٦].

يعنِي: تَخيبوا وتذهب روحكم الحقيقية ومعنويتكم النافعة.

وقد حَمع الله فِي هذه الآية الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيْمان والثبات، والصبر، والاجتماع، وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضًا والمادية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٤) واللفظ له، من حديث أبِي هريرة ﷺ.

في قوله: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن زِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اَللَّهِ وَعَدُوَّكُمْمُ ﴾ [الانفال: ٦٠].

فمتَى امتثل المسلمون أمر الله، فسعوا في حصول الاتفاق، وإزالة العداوات وأسبابها، وكانوا يدًا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركة، ومقاومة الأعداء؛ وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع، وكان أمرهم شورى بينهم حمتى عملوا على ذلك كله، حصل لَهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء، ويستجلبون بها المصالح والمنافع، وعاد صلاح ذلك إلى دينهم وجَماعاتِهم وأفرادهم، ولَمْ يزالوا في رقي مُطرد في دينهم ودنياهم.

ومتَى أخلُوا بِما أمرهم به دينهم، عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم، وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى، واعتصموا بحبله، وتمسكوا بدينه.

وأخبر أن هذا دين جَميع المرسلين، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ
يِهِ. نُوحًا وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰۤ أَنَ أَفِيمُوا الدِّينَ وَلَا
نَنْفَرَقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ وَأُولَتَهِكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥].

أيها الْمُسلمون! عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من الْمَحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف، عليكم بعمل جَميع الأسباب المقربة للقلوب، وإياكم والعداوات والضغائن الَّتِي لا تكسب إلا شرَّا، احذروا سماسرة الأعداء الذين يُلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق، ويدَّعون أنَّهم مسلمون، وإنَّما هو غلِّ ونفاق.

المسلم هو الذي يسعى في جَمع المسلمين واتفاقهم، ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم، ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا

أقطاركم، وسيطروا على مصالِحكم إلا بعدما انْحَلت معنويتكم الَّتِي هي الحصن الحصين، الواقية من الوقوع في الأشراك.

يا أيها الْمُسلمون، قوا أنفسكم، وقومكم مصارع الهلاك، وتسابقوا إلَى استنقاذهم من هوة الدمار.

أما علمتم أن الأعداء -إذ كنتم يدًا واحدة- ينظرون إليكم نظر التعظيم، والرهبة، والإكبار.. فما زالوا يُلقون بينكم الشقاق والفُرقة، ويضربون بعضكم بعض، حَتَّى قضوا على معظم مقوماتكم، وما بقي إلا رمق حياة! إن أنتم عالَحتموها، وسعيتم في تنميتها وتقويتها، رُجيت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم.

وقد آن الأوان للحد، وشد المئزر، والتعاضد بين المسلمين، وبين حكوماتهم وحَماعاتِهم على وحه الحكمة ورعاية المصلحة؛ فقد وقفوا على الداء، وعرفوا كيفية الطرق إلَى العلاج والدواء.

وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين، واضطرتُهم الأحوال إلَى انضمام بعضهم إلَى بعض، وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم، ونرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح، والسعي النافع.

أيها الْمُسلمون، أنتم الآن فِي مفترق الطرق بين الأمم، فإما تَمسك بدينكم، واحتماع به يحصل الفلاح، وإما إعراض وتفكك لا يُرجى بعده عز ولا نَجاح.

أيها الْمُسلمون، قوموا لله، واعتصموا بِحبل الله، واطمعوا واثقين بنصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو المولَى، فنعم المُولى ونعم النصير!

طوبَى للرجال المخلصين، وواشوقًا إلَى الألبَّاء الصادقين، الذين ينهضون همم المسلمين فِي أقوالِهم وأفعالِهم، ويحذرون مسالك الشر فِي كل أحوالِهم، يسعون فِي تقريب القلوب، ويُجاهدون أحق الجهاد فِي هذا السبيل.

دأنهم القيام بدين الله، والنصيحة لعباد الله، كل امرئ منهم بحسب مقدوره: هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بوعظه وإرشاده، وهذا بقوته وماله، وهذا بحاهه وتوجيهه إلى السبيل النافع، قد تعددت طرقهم، واتفقت مقاصدهم، أولئك هم المفلحون.

#### 的条条条の

## الفصل الثاني عشر: في الحث على المشاورة في كل الأمور

قال تعالى مُحبرًا عن المؤمنين، مثنيًا عليهم: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى:٣٨]. وهذا يشمل حَميع أمورهم الدينية والدنيوية، الداخلية والخارجية، العامة والخاصة. وأمر رسول الله ﷺ مع كمال عقله، وسداد رأيه، وعلو مكانته، فقال: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ [آل عمران:١٥٩].

وكان ﷺ يُشاور أصحابه فِي كل ما يَحتاج إلَى المشاورة من دقيق وجليل، ويأخذ برأيهم المصيب، ورُبَّما ابتدَّءوه بالرأي الذي يرونه، فيرجع إليه إذا اتضح له صوابه.

وإنَّما كانت المشاورة لَها هذا المقام الجليل لِما يترتب عليها من المصالِح الكلية العامة، في الشئون الدينية، والشئون الدنيوية، وأمور السياسة وتوابعها.

فمن فوائد الْمُشاورة: امتثال أمر الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله خير وسعادة، ولو فرض أننا نشعر بفائدتِها، بل هذه الفائدة أعظم الفوائد وأساسها.

ومن فوائدها: أنَّها تقوي الألفة بين المسلمين، وتوثّق الروابط بين المتشاورين، حَماعات أو أفرادًا.

فإن المتشاورين يشعرون أن مصلحتهم واحدة، وطريقهم إلَى تحصيلها واحد؛ فيفكرون فِي هذا الطريق، وعلى أي وجه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم، ومتَى شعروا بارتباط المصالح؛ قويت الْمُحبة، وتوثقت الصداقة.

وهذا من الفوائد الْمَحسوسة؛ فكم كان أناس متباينين متباعدين؛ فلما جمعتهم بعض الشئون، وشعروا بوحدة مصلحتهم؛ تقاربوا بعد التباعد، وتصادقوا بعد التعادي.

ومن فوائدها: أن مصلحة المشاورة متحسوسة في العلوم والآراء والأعمال، وإصابة الصواب، فالرأي الواحد والعمل الواحد يعتريه النقص كثيرًا، فإذا كثرت الآراء واتفقت، وحصل التعاون على الأعمال النافعة، أصابوا الصواب، وأدركوا النجاح.

ومنها: أن الآراء والأفكار تَحتاج إلَى رياضة وتَمرين، فإن تَمرين الذهن على التدبر والتفكر، وتقليب الأمور على كل وجه مُمكن، مِمَّا يرقي الذهن وينميه، ويوسع دائرة المعارف.

وعدم ذلك أو قلَّته، مِمَّا يضعف القريْحة، ويُخمد الفكر، ويُحدث البلادة، فكثرة المشاورات هي التمرين الوحيد والرياضة للأفكار، فإن تبادل المناظرات، واحتكاك الأفكار بعضها ببعض، واستعانة بعضها ببعض، وتعديل بعضها بعضًا؛ له فائدته العظيمة الملموسة.

فكما أن الأعمال العظيمة لا تُدرك إلا باجتماع قوى متعددة، بِحسب تلك الأعمال، فكذلك الأمور المشكلة، الأحوال المشتبهة: لا يقوم بِها فكر واحد، ونظر واحد، بل لابد من عدة أفكار تتراود عليها، فإن العمل تابع للعلم، والله أعلم.

ومنها: أن الأعمال المشتركة الَّتِي لا يُمكن قيام واحد بِها من المشتركين فيها، سواء كانت أمورًا دينية، أو دنيوية، إذا بُنيت على المشاورة، ثُمَّ وزِّعت بينهم بِما يُناسب أحوالُهم، كان أرجى لحصول النجاح، فإن كلاَّ منهم يَمد الآخر برأيه ومساعدته وعمله، ونفع هذا معروف.

ومنها: أن الإنسان إذا شاور فِي أموره وتأنَّى، فوقعت على خلاف مراده، لَمْ

يندم؛ لأنه أبدى الْمُجهود، ولَمْ يدخر من أسباب النجاح شيئًا يقدر عليه؛ فيوجب له الطمأنينة، والسكون، والرضا، والتسليم، ويستدرك ما يُمكن استدراكه، ويعرف الأسباب الناجحة والْمُحققة.

وإذا لَمْ يُشاور، فوقعت على خلاف ما يُحب؛ ندم ندامة شديدة، وجعل يقول: لولا، ولوما.

ومنها: أن المشاورة تنفي عن العبد العُحْب والغرور بالنفس، فإن الْمعظّم لنفسه، المعجب برأيه، لا يكاد يُشاور أحدًا، ولا يلين لمن ينصحه.

وهذا الخلق رذيل حدًّا، وضرره كبير.

فالمعجب برأيه، لابد أن يضل، ويظنه على هدى؛ لأن خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلَى عيوبه فيصلحها، ولا إلَى نقصه فيكمله، فعنوان العقل والتواضع: كثرة المشاورة، وقبول قول الناصحين، وعنوان الجهل والغرور: الاستبداد، ورفض نصح الناصحين.

واعلم: أن المشاورة تَختلف باختلاف مواضيعها، فأمور السياسة يُشاور فيها أهل الحل والعقد، والرجال المتميزون فِي عقولهم وآرائهم، وكمال نصحهم.

وأمور العلم والدين يُشاور فيها أهل العلم والدين، الجامعون بين العلم والحلم، والعقل والدين.

والأمور الدنيوية يُشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالِها، ولابد في ذلك كله من قصد النصح.

ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة، وأمور البيت؛ فينبغي للوالد أن يُشاور أولاده فِي الأمور المتعلقة بِهم، ويستخرج آراءهم، ويُعوِّدهم على تربية أفكارهم، وتنمية عقولِهم؛ فإن هذا فيه نفع وتعليم، وتوسيع لدائرة معارفهم، وحمل لَهم على النصيحة لوالدهم.

وكذلك يُشاور زوجته في أحوال البيت، وكيفية تدبيره.

وإذا رأى منها الأمانة والأهلية، جعل لَها الاستقلال فِي تدبير مصارف البيت، لتهتم وتشعر بِمسئوليتها، وتَعجتهد فِي الأعمال الاقتصادية، ويستفيد رب البيت الراحة والطمأنينة.

فمتَى كانت الأنثى أصيلة أمينة، ورأت من زوجها هذه الثقة؛ بذلت النصح التام، وعز عليها أن يذهب شيء في غير مُحله.

ومتَى أخذ على يدها، وحفظ عليها، وقتر قوتُها وحوائحها الأصلية والعالية؛ لَمْ يستفد بهذا العمل إلا العناء والتعب، وكثرة النّزاع، وتكدر العيش!

وكم رأينا ورأى غيرنا، من هذا شيئًا كثيرًا!

فالْهَناء، والسعادة، والخير العاجل والآجل تبع للدين وأخلاقه، والشقاء والشر، حيث فُقد الدين، وفُقدت آدابه.

المشاورة: تنور الأفكار، وتُحل الاشتباه والإشكال، وتبلغ العبد الآمال.

المشاورة: عنوان العقل.

والاستبداد: من نتائج الجهل.

ما ندم من استعان بالله، واستخاره، وشاور الناصحين.

#### 80 樂樂樂(03

## الفصـل الثالث عشر: في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين

قال تعالى: ﴿ يَثَانَتُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا ﴾ [التحريم: ٢]. وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأحلاقهم ودنياهم. وقال تعالى: ﴿ وَاَلَذِينَ هُمْ لِلْأَمَنَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [الموسون: ٨].

الأولاد أمانات عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات، وكفهم عن حَميع المضار والمفاسد، وتعليمهم العلوم النافعة، وأخذهم بالأخلاق الفاضلة.

بشّر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحذّر الذين يُهملونَهم بالضرر العاجل، والآجل، والضياع.

لو كان لك بستان فيه غراس وأشجار، فلاحظته وحفظته ونَميته؛ لَجاء منه ما تؤمله وترجوه، ولو أهملته وضيعته، فلا تلومن إلا نفسك، يوم يَحصد الزارعون ما زرعوه.

كذلك الأولاد، وهم غراسك الذي تؤمل نفعه، فقم عليهم بِما تستطيعه من التربية الصالحة والملاحظة، وإياك أن تُهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة.

كم اغتبط الوالدون بصلاح الأولاد! وكم ندم المفرطون حين تعذر الإصلاح وحاق الفساد!

ذلك بما قدمت أيديهم، وما الله يريد ظلمًا للعباد.

أيها الأولاد، احمدوا ربكم الذي قيض لكم الوالدين، فحنوا عليكم حنوًا عظيمًا: أسهروا في مصالحكم ليلهم، وأتعبوا نهارهم؛ وكنتم همهم الأكبر في سرهم وجهارهم. غذوكم بأطيب الطعام وأهنأ الشراب، ووالوا عليكم الكسوة وتوابعها في جميع الأوقات، وعلموكم الكتابة والقرآن ولاحظوكم بالعناية التامة والشفقة والبر والإحسان.

فقوموا ببرِّهم أحياء وأمواتًا، وتضرعوا إلَى الله أن يغدق عليهم الرحْمة والكرم، رحم الله الآباء المشفقين، وأحسن الله جزاء الأولاد البارين.

وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى، فعلى الوالدين أن يعينوا أولادهم على برِّهم، بأن يوطنوا أنفسهم على شكر ما جاء منهم من البر اليسير، ويغضوا النظر عن التقصير والتفريط الكثير، فما استُجلب البر والصلاح بِمثل هذه الحال، ولا صفت حياة عن الخلل الواقع من أولادهم والإخلال، إلا بالتساهل معهم وتمشية الأحوال.

وعلى الأولاد أن يتحملوا من والديهم ما قصَّروا به من حقوقهم، وأن يحتسبوا ببرِّهم وجه الله وثوابه، ليهون عليهم ما يلقونه من شراسة أخلاقهم، فهذه الطريقة أقوم الحالات لصالح الأمور، فمن لَمْ يقنع إلا بِحقه كله، فاته كله؛ ومن اكتسب البر القليل، وغض النظر عن النقص الكثير؛ فقد أراح واستراح، واغتبط في كل أحواله.

#### の衆衆衆の3

## الفصــل الرابع عشر: في العلـم وفـوائـده

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٩]. وقال: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المُحادلة:١١].

وفِي الصحيحين عنه ﷺ قال: «من يود الله به خيرًا يُفقهه فِي الدين» (١٠).

وقال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(٢).

حد العلم: ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع منه ما تعلق بالدين، وكان من العلوم المعينة على الدين.

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه، وفضل أهله؛ وأن كل شيء يُفتقر إليه، وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم.

وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبًا من العلوم النافعة، ومن الأعمال الصالحة.

العلم خير من المال، العلم يُحرسك، وأنت تُحرس المال.

العلم يصحبك فِي دورك الثلاث: فِي الدنيا، وفِي البرزخ، ويوم يقوم الأشهاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٧٣) من حديث معاوية ١٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

والمال إن فُرض وجوده، صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا.

العلم نور يُهتدى به فِي ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تُقيم العبد وتوصله إلَى الجنات.

ما زال علم العالِم يُعلم، أو يُعمل به، أو يستفاد منه، فصحيفة حسناته فِي ازدياد في حال الحياة وبعد الممات.

بأي شيء يعرف الله، ويهتدي إلَى صراط الله؟ وبأي شيء يهتدي إلَى الفرق بين الأحكام الخمسة التابعة لِحميع الحركات والسكنات؟ وبأي شيء يهتدي إلَى الفرقان بين الهدى والضلال، والغي والرشاد؟ وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة؟

والله، لا يُتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم!

العلم هو الأساس الأعظم لِحميع المعاملات، وهو الشرط لصحة الأقوال والأعمال.

الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع.

حاجة الناس إلَى العلم أعظم من حاجتهم إلَى الطعام والشراب.

الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، وأَجَلُّ القربات.

مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد.

قال عَيْنُ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له طريقًا إلَى الجنة»(١).

وقال ﷺ: «إذا مورثُم برياض الْجَنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳۵۱۰) من حديث أنس بن مالك ، وضعفه الألباني في ضعيف الْحَامع
 (۲۹۹).

فرياض العلوم النافعة فيها -من المعارف- من كل زوج بَهيج.

فيها: أَجَلُّ المعارف، وأفضلها، وهو العلم بأسْماء الله وصفاته، وأفعاله وآلائه.

وفيها: علم الحلال والحرام، والنافع والضار.

وفيها: علم الأخلاق الَّتِي ترقي صاحبها إلَى أعلى المقامات، وعلم الآداب الَّتِي تَجعل العبد من أكبر البريات.

وفيها: تشخيص ما في النفوس من الخير والشر، والرغبات والرهبات.

وفيها: كيفية توجيهها إلَى فعل الخيرات، وترك المنكرات، وإلَى ما يناسبها من الأمور النافعات.

فيها: علوم العربية الجليلة، على اختلاف منافعها وفوائدها، وتُمرتِها: تقيم لك اللسان، وتَهديك إلَى أوضح العبارات وحسن البيان، وتستعين بِها على معرفة معانِي كلام الله، وكلام رسوله، وتكون آلة لك فِي كل علم وعمل تسلكه.

وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأمم، تتمكن فيها من اجتلاء القرون السالفين، ومعاصرة الأمم الغابرين، ثُمَّ هكذا تنتقل من قرن إلى قرن، حَتَّى تتصل بأحوال الأمم الموجودين، وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في السالفين واللاحقين، فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة، وذكرى جَميلة حيث كان، والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخزي في جميع الأزمان.

تُمَّ تتجلى فيها عقول الأولين والآخرين، وكيف كان التفاوت الذي لا ينضبط ولا يُدرك منتهاه بين أفراد البشر:

فهذا لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من خسَّته ودناءته، وهذا يفوق أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأخلاقه العالية، وهذا قد سيطرت عليه الشهوات البهيمية، فانقاد لَها عقله وهواه، وهذا قد ارتفعت همته فوق الثريا، فلم تَملكه العادات،

ولَمْ يُقَدِّم شيئًا على رضا مولاه.

وهكذا تُجد فِي رياض العلوم كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة بنصها، أو فحواها، أو لازمها، ممَّا يدل على اعتبار جَميع العلوم النافعة للدنيا والدين.

وفيها: الحث على تعليم الصناعات والْمُخترعات، وامتنان الله علينا بتسخير ما على الأرض، وما فِي باطنها، لنستخرج منه جميع ما نقدر عليه من المنافع الَّتِي لا يزال الله يُعَلِّمها الإنسان شيئًا بعد شيء.

ونَجد أن الله أمرنا أن نُعلِم الجهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال، وكيفية التكسب فيها، واستحصال منافعها.

قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الذِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ ﴾ [النساء:٦].

فأمرنا أن تُعَلِّمهم وتَختبرهم فيما يليق بأحوالِهم، فإذا مهروا فِي هذا العلم، وأبصرنا رشدهم، دفعنا إليهم أموالَهم، وما داموا فِي جهلهم يعمهون، وفِي سفههم يتيهون، لا تُمكِّنهم من أموالهم؛ حذر الضياع والنقص.

ففي هذا دليل على أن العلم نافع حَتَّى العلوم الدنيوية، وأنه حافظ للمنافع، ودافع للمضار.

لولا العلم؛ لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة.

ولولا العلم؛ لما عُرفت المقاصد والوسائل.

ولولا العلم؛ ما عُرفت البراهين على المطالب كلها، ولا الدلائل.

العلم هو النور فِي الظلمات، وهو الدليل فِي المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق.

بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلَى أسفل الدركات.

الفصـل الخامس عشر : في فضائل حسن الخلق

وهو: خُلق فاضل عظيم النفع.

أساسه: الصبر، والحلم، والرغبة في مكارم الأخلاق.

وآثاره: العفو، والصفح عن المسيئين، وإيصال المنافع إلَى الخلق أجْمُعين.

فهو: احتمال الجنايات، والعفو عن الزلات، ومقابلة السيئات بالحسنات.

وقد جَمع الله ذلك فِي آية واحدة، وهي قوله: ﴿ غُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُّ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩].

أي: خذ ما عفا وصفا لك من أخلاق الناس، واغتنم ما حصل منها، وغُضَّ الناس عما تعذَّر تَحصيله منهم، وعن نقصها وكدرها، ومعنَى ذلك: أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان، وما سمحت به طباعهم من النُّحُلُق الطيب، ولا تطلب منهم، ولا تطالبهم بما زاد عما حصل، ولو كان لازمًا لَهم، فإنك بذلك تستريح وتريْحهم.

أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يَحب ويُستحب، وإذا أخلُّوا بشيء من ذلك عاتبهم، وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان؛ فهو عن حسن الخلق بمعزل، ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب.

وإنَّما الحازم من يوطِّن نفسه على تقصير المقصرين، ونقصان الناقصين، وقد

أرشد النَّبِي ﷺ إلَى هذا الخلق الفاضل فِي معاملة الزوج لزوجته، فقال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة: إن كره منها خلقًا، رضي منها خلقًا آخر»(١).

فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلَى ما فيها من الْمَحاسن والمنافع، ويَجعل هذا شفيعًا لِهذا؛ لأنه بذلك تدوم الزوجية، وتتم الصحبة الطيبة والصفاء، ويقل النّزاع والخصام.

وقس على هذا الذي ذكره على: جَميع المعاملات والحقوق، فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف؛ حصل البر وأديت الحقوق، إذا وطَّن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر، ولو قليلاً، وعفا عن تقصيره، ازداد البر، وحصل للوالدين راحة.

فرحم الله من أعان أولاده على بره.

وكذلك الأولاد، عليهم القيام ببر والديهم، وأن يوطّنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته، وسيئ الأقوال والأفعال الَّتِي تصدر منهم، ليوطّنوا أنفسهم على احتمالِها، وأن يشكروهم على ما نالَهم منهم من الإحسان، مهما كان.

فهذا من البر والصلة الَّتي لا يوفَّق لَها إلا ذو حظ عظيم.

وكذلك حقوق الأصحاب، والجيران، والمعاملين، ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك: القناعة بِما جاء منهم، وتَحمُّل ما لا يوافق الإنسان من قول، أو فعل، أو معاملة، فبذلك تدوم الصحبة وتقوى.

أما من كان إذا جاءه من أصحابه، أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة، أهدر بِها ما سبقها من الْمُحاسن؛ فهذا من أعظم الحمق، وقلة الوفاء، وعدم الإنصاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٦٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق.

والْمَقصود: أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق:

إذا بُنيت على قوله تعالى: ﴿ غُذِ ٱلْعَقَوَ ﴾. فوطَّن العبد نفسه على أحذ المنافع، والصفح عن ضدها؛ أوصلت صاحبها إلَى كل حير، وسلم بِها من شرور كثيرة.

وإذا بُنيت على الاستقصاء، وطلب جميع الحق مستوفى؛ حصل النقص والخلل.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾. أي: إذا جهل أحد عليك بقول، أو فعل، فأعرض عن مقابلته بِحهله، وقابله بِما تقابله به إذا كان مُحسنًا فتكسب السلامة والأجر، وحسن الذكر، والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها.

وكل من عصى الله، أو قصَّر فِي حقه، أو تعدى على أحد، فهو جاهل؛ سواء كان متعمدًا أو غير متعمد.

وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به حهل وضلال.

وقد تعوَّذ ﷺ من علم لا ينفع.

وأما قوله تعالى فِي هذه الآية: ﴿ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ ﴾. أي: ليكن أمرك لغيرك موصوفًا بوصفين:

أحدهُما: أن يكون برفق وحكمة، وأقرب طريق يوصل إلَى هذا المقصود، وذلك يَختلف باختلاف العرف.

والثاني: ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور الْمَحبوبة شرعًا وعرفًا، وهو الأمر بالواجبات، والمستحبات من العقائد والأخلاق، والأعمال المتعلقة بحقوق الله، وحقوق خلقه.

فمن قام بِهذه الأمور؛ فقد اتصف بِحسن الخلق، الذي قال فيه النَّبِي ﷺ: «إن

العبد ليبلغ بحسن خلقه، درجة الصائم القائم (١٠).

وأعظم ما يُدخل الناس الجنة: تقوى الله، وحسن الخلق.

وقد فسره ﷺ بِما يوافق هذه الآية، فِي قوله لمعاذ وغيره: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تَمحها، وخالق الناس بخلق حسن» (٢).

حسن الخلق، ومكارم الأخلاق تُحبب العبد إلَى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقاءه.

ومن مزايا حسن الْحُلق: أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه، لا يُمله الجليس.

قال ﷺ: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛ ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الْخُلق»(٢).

صاحب الخلق الحسن، يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتَحببه إلَى الحلق المصاعب.

كم فات سيئ الأخلاق من مطلوب، وكم حلب عليه الحمق من شر مرهوب! كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق، لِما يشاهده من تُمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة.

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، وجنبنا مساوئها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٧٩٨)، وأحْمَد (٢٤٤٩٢) من حديث عائشة ﴿ عَلَيْهَ ، وصححه الألبانِي في صحيح الجامع (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، وأحْمَد (٢٠٨٤٧) من حديث أبِي ذر ﷺ، وحسَّنه الألبانِي في صحيح الجامع (٩٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٢/١) من حديث أبي هريرة هي، وقال الألباني في صحيح الترغيب (٢٦٦١): حسن لغيره.

# وي الفصيل السادس عشر: الفصيل المكاره والشكر على المحاب العالي المحاب العالم الصبر على المكارة والشكر على المحاب العالم العالم

العبد لا يَخلو فِي تنقلاته فِي الحياة، وأطواره فيها، من حالتين لا ثالث لَهما: إما أن يحصل له ما يُحب، ويندفع عنه ما يكره.

وهذا حبيب للنفوس، ملائم للقلوب، مطلوب لكل عاقل، وهو من أعظم نعم الله على العبد، فوظيفته فِي هذه الحال: الشكر والاعتراف أن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بِها، متحدثًا بِها، مستعينًا بِها على طاعة المنعم.

وهذا هو: الشاكر، فإن ألْهَته النعمة وأبطرته، وأوصلته إلَى الأشر والبطر، وغفل عن الشكر، فهذا الذي كفر نعمة الله، أو استعمل مِنَنَ الله فِي غير واجبها وطريقها.

الْحَالَة الثانية: أن يحصل للعبد المكروه، أو يفقد الْمَحبوب؛ فيحدث له همًّا، وحزنًا، وقلقًا.

فوظيفته: الصبر لله، فلا يتسخط ولا يضجر، ولا يشكو للمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه.

ومن كان فِي الضراء صبورًا، وفِي السراء شكورًا، لَمْ يزل يغنم على ربه الثواب الجزيل، ويكتسب الذكر الجميل.

قال ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير: إن أصابته سرًّاء شكر، فكان خيرًا

له، وإن أصابته ضرًّاءُ صبر، فكان خيرًا له، وليس ذلك إلا للمؤمن»(١١).

النعم والنقم، والْمَحاب والْمَكاره: أضياف.

فأكرم قراها بالقيام بوظيفتها، ليستريح قلبك، وترضي ربك، وينقلب ضيفك شاكرًا، ولمعروفك ذاكرًا.

متى حصل لك محبوب من رياسة أو مال، أو زوجة أو ولد، أو صحة أو رزق، أو توابع ذلك، أو اندفع عنك مكروه: فاعلم أن هذه نعم من الله، فاعترف بها بقلبك، واخضع لربك الذي أوصلها إليك، وازدد له حُبًّا وثناء؛ فإن النفوس مُجبولة على مُحبة من أحسن إليها، فكيف بمن منه جَميع الإحسان؟!

وأكثر من الثناء على الله بها، جُملة وتفصيلاً:

أما الإجْمَال، فأن تقول: اللهم ما أصبح -أو ما أمسى- بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد، ولك الشكر.

وأما تفصيلاً، فقل: أنعم الله علي بالنعمة الفلانية -دينية أو دنيوية- وصرف عنّي كذا وكذا، وتوسل بها إلَى طاعة المنعم، وسله أن يَجعلها معونة على الخير، وأن يعيذك من صرفها في غير ما يُحبه الله ويرضاه، واحْمَد الذي وفقك لشكرها، فالتوفيق للشكر نعمة أخرى.

ومتى أصابك مكروه في بدنك، أو مالك، أو حبيبك، فاعلم أن الذي قدره حكيم لا يفعل شيئًا عبثًا، ولا يقدر شيئًا سدًى، وأنه رحيم، قد تنوعت رحْمَته على عبده: يرحَمه فيعطيه، ثُمَّ يرحَمه فيوفقه للشكر، ويرحَمه فيبتليه، ثُمَّ يرحَمه فيوفقه للصر.

فرحْمَة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة، ومتأخرة عنها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب ﷺ.

ويرحَمه أيضًا، بأن يَجعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات؛ ولِمَقامه خيرًا ورِفعة درجات.

ويرحَمه بأن يَجعل ذلك الْمَكروه منميًا لأخلاقه الْجَميلة، مربيًا على الأعمال والأقوال الزكية.

فإذا فهم العبد في التقدير هذه الرَّحَمَات، ولحظ هذه الألطاف المتنوعات؛ لَمْ تتأخر نفسه إن كانت نفسًا حرة عن الصبر على المكاره والاحتساب، ورجاء الأجر والارتقاب، ثُمَّ رجاء السلامة والفرج من الملك والوهاب.

من استكمل مراتب الصبر والشكر، فهو الكامل في كل أحواله، فإن الصبر آلة عظيمة تعين العبد على جَميع الأمور الصعبة.

قال تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ ﴾ [البقرة: ٤٥].

أي: على جَميع أموركم.

فمن شرع فِي عمل من الأعمال، وصبر عليه وثابر، رُجي له النجاح؛ ومن ضعف صبره وثباته، لَمْ يتم له فلاح.

إذا أصيب العبد بمصيبة، فلجأ إلى الصبر والاحتساب، خفّت وطأتها، وهانت مشقتها، وتمّ له أجرها، وكان من الفضلاء الكرام. ومن ضعف صبره، وحضر جزعه، اشتدت مصيبته، وتضاعفت آلامه القلبية والبدنية، وفاته الثواب، واستحق العقاب، ولابد أن يعود في آخر أمره فيسلو سلو البهائم، وذلك من أخلاق اللئام.

بشِّر الصابرين على مشقة الطاعات، وترك المخالفات، وآلام المصيبات، بتوفية أجرهم بغير حساب.

وأنذر الجازعين المتسخطين لأقدار الله، بتضاعف المكاره، وفوات الأجر، وحلول الوزر والعقاب، إن الجزع لا يرد الفائت، ولكنه يُحزن الصديق ويَسُرّ الشامت.

الصبر: مؤذن بالقوة، والشجاعة، والثبات، والإيمان.

والْجَزع: عنوان الجبن، والضعف، والهلع، والخسران.

ما نال من نال من حير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، ولا حُرم من حُرم إلا بفقده، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتَيِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ إِنَّ اَسَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَثُمُ فَيَعَمَ عُقْبَى النَّادِ ﴾ [الرعد:٢٢-٢٢].

بالصبر يرتقي العبد إلَى أعلى المقامات، وهو مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء والضراء واليسر والعسر.

يشكرون الله فِي كل أحوالِهم.

يشكرونه على نعمة العافية والصحة، وسلامة الأبدان؛ ويشكرونه على نعمة الأسماع والأبصار والعقول والبيان، ويشكرونه على تيسير الرزق، والأسباب المتنوعة التي بها تُكتسب الأرزاق، وخصوصًا إذا يسَّر الله للعبد سببًا مريْحًا لقلبه، معينًا على الخير، فإن هذا من بركة الرزق وكماله، ويَحمدون الله على دفع المكاره والملمات.

وكذلك يَحمدون الله -أبلغ حَمد- على نعمة الإسلام والإيْمان، والهداية إلى الخير والتوفيق وللإحسان.

نعمة الله بالتوفيق للتقوى، أَجَلَّ النعم وأعلاها.

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُوهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَالِمَتِهِ - وَيُزَكِّيهِمْ وَلَيُوا مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

من حصلت له نعمة العلم والإيْمان؛ فقد تُمت عليه النعمة من جَميع الوجوه، وقد نال من ربه كل ما يؤمله ويرجوه.

فيا من توالت عليه النعم، وصُرفت عنه النقم! اشكر الله على ذلك، لتبقى وتكمل، فالشكر مقرون بالمزيد، وكفران النعم مقرون بالْمَحق والعذاب الشديد.

وشكرانك للنعم: نعم أخرى، تَحتاج إلَى شكر آخر وتَحديد، ولكن الله تعالى رضى منا بالاعتراف بالعجز عن شكره، وأن نفعل ما نستطيعه من الثناء والتمجيد.

الشاكرون أطيب الناس نفوسًا، وأشرحهم صدورًا، وأقرهم عيونًا، فإن قلوبَهم ملآنة من حَمده، والاعتراف بنعمه، والاغتباط بكرمه، والابتهاج بإحسانه، وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره، وذلك أساس الحياة الطيبة، ونعيم الأرواح، وحصول حَميع اللذائذ والأفراح، وقلوبُهم في كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربّهم يقوى ويزيد.

لو علم العباد: ماذا أعد للشاكرين من الخيرات، لاستبقوا إلَى هذه الفضيلة العليا! ولو شاهدوا أحوالَهم في السرور والابتهاج، لعلموا أنَّهم في جنة الدنيا.

إذا قُضيت المصائب والمكاره على الخلق، انقسموا فيها أربعة أقسام:

أحدها: الظالمُون؛ وهم أهل الجزع والسخط.

والثاني: الصابرون؛ وهم الذي حبسوا قلوبَهم عن التسخط على المقدور، وألسنتهم عن الشكوى، وجوارحهم عن أفعال الساخطين؛ فهؤلاء لَهم أجرهم بغير حساب.

والثالث: الراضون عن الله؛ الذين كملوا مراتب الصبر، واطمأنت قلوبُهم لأقدار الله المؤلِمة، ورضوا بِها، ولَمْ يودوا أنَّهم لَمْ يصابوا بِها، بل رضوا بِما رضي الله به لَهم، فرضوا عن الله، ورضى الله عنهم.

والرابع: الشاكرون؛ وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجاتُهم، فصبروا لله، ورضوا بقضاء الله، ولكنهم شكروا الله على الضراء، كما شكروه على الساء، وحَمدوه على المصائب والمضار، كما حَمدوه على الْمَحاب والمسار، فهؤلاء الشاكرون الأصفياء الأبرار، وهم الأقلون عددًا، الأعظمون عند الله قدرًا.

قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبا:١٣].

وقد ورد عن النَّبِي ﷺ حديثان صحيحان، فيهما بشارة وخير عظيم للصابرين والشاكرين.

أحدهُما: قوله: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه واجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرًا منها؛ إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها» (١).

فهذا يشمل أي مصيبة كانت، وإن من قال هذا القول بصدق؛ حَمع الله بين الخلف العاجل، والثواب العاجل والآجل.

والثاني: «إن الله ليرضى عن العبد، يأكل الأكلة فيحمده عليها؛ ويشرب الشربة فيحمده عليها» (٢).

فهذا وَعْدٌ بأن من حَمد الله بعد الأكل والشرب، حصل له من الله الرضا، الذي هو أكبر من نعيم الجنات.

وعموم العلة يقتضي أن جَميع النعم إذا حصلت للعبد، فحمد الله عليها؟ حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين.

ومن لطفه: أن العبد إذا استغنى بِما أحله الله له عما حرمه، وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية؛ كان له حسنات، كما قال على حين ذكر أنواعًا من الصدقات، حتى قال: «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له أحر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في المحلال، كان له أجر» (٣). فتبارك الكريم الوهاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١٨) من حديث أم سلمة هيسك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٣٤) من حديث أنس بن مالك عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر ١٠٠٥)

# الفصل السابع عشر: في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور حاسم

قال تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكَمَةَ مَن يَشَآءً ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَالِمِ الْمِدِهِ: ٢٦٩].

### \* والشريعة كلها حكمة:

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ ﴾ [الساء:١١٣].

وأثنَى على لقمان بالْحكَمة.

ولَما ذكر أصول الشرائع ومُهماتِها، قال: ﴿ وَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْخِكْمَةِ ﴾ [الإسراء:٣٩].

فما جاء به الرسول من الكتاب والسنة كله حكمة، بل هو أعلى أنواع الحكمة على الإطلاق؛ لأن الحكمة معرفة الحق والصواب، والعمل بذلك، والشريعة تدور على ذلك، لا تُخرج عنه.

فمن عرف الحق فاتبعه، والباطل فاجتنبه، فهو حكيم.

والغرض هنا أخص من هذا: وهو حث الإنسان أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته تابعة للحكمة، موافقة للصواب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة، ولا فيها زيادة عما ينبغي، ولا نقص. وأن يكون في كل فرد من أفراد حركاته المذكورة، مُجتهدًا في معرفة نفعه وصلاحه، سالكًا أقرب طريق مُوصِّل له إلى ذلك.

وبتحقيق هذا يُعرف كمال عقل الإنسان ورزانته ولبه، وبه تُدرك الأمور، وتنجح المقاصد.

قال تعالى: ﴿وَأَنْوُا ٱلْبُسُهُوسَ مِنْ أَبْوَابِهِمَا ﴾ [البقرة:١٨٩].

أي: ائتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه، المسهل لحصوله.

وضد ذلك أمران:

إما ترك للمنافع وإهمال لَها، وإما سُلوك طرق ضارة فِي تحصيلها، إما تقصير عن بلوغ الغاية، أو التواء فِي الطريق، أو سلوك طريق وعرة، ومسالك صعبة، مع التمكن من سلوك ما هو أسهل منها.

واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه، قال تعالى: ﴿ آدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡـِكَمَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

فالدعوة إلى الله، أو إلى سبيله، تشمل تعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة الخاصة لآحاد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية، فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده، ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في تفسير "الرَّبَانيِّن": هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره.

ومن الحكمة ألا تُلقي على المتعلم العلوم المتنوعة الَّتِي لا يتحملها ذهنه، أو يضيع بعضها بعضًا، واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم: أن هذا ضار ومفوت للعلم، وأن الطريق الأقرب أن يَجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقلها، والتفكر التام فيها، فإن هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة الَّتِي هي الطريق الوحيد للنجاح.

ومن الْحِكمة: أن ترمق المتعلم، وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق، فإن قوة

الرغبة تزيد فِي الحفظ والفهم، وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى، كان مَحصوله أكثر وأتَم.

ومن الْحِكمة فِي تعليم العوام وإرشادهم: أن يُعلَّموا ما يَحتاجونه بألفاظ، وعبارات مناسبة لأذهانهم، قريبة من أفهامهم، فهذا فيه نفع كبير.

وكذلك ينبغي لأهل العلم في متجالسهم مع الناس العامة والخاصة أن يبحثوا بما يناسب الحال عند المناسبات من المسائل العلمية، فكم حصل فيها من منافع كثيرة من غير تشويش، ولا قطع عن مقصودها، وهذا من الحكمة.

ومن الْحِكمة فِي حق الناصح: أن يكون رفيقًا متأنيًا، متوحيًا للحالة المناسبة للمنصوح بلين، قال تعالى: ﴿أَذَهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى أَنْكُ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَوْلًا لَهُ لَيْكُ لَيْنًا لَعَلَهُ عَنْدُكُرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه:٤٢-٤٤].

﴿ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩].

ومِمَّا يعين المعلم والمذكر: معرفة طبائع الناس وأخلاقهم، والوسائل الَّتِي يؤتون من جهتهاً.

والرفق أصل كبير فِي هذا وغيره، قال ﷺ: «ما كان الرفق فِي شيء إلا زانه، ولا كان العنف فِي شيء إلا شانه» (١).

وكذلك تُسلك الْحكمة فِي تقوية الصداقات، وتَخفيف العداوات، وما سُلكت فِي شيء أبلغ ولا أنفع من قوله تعالى: ﴿آدَفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي سُلكت فِي شيء أَبلغ ولا أنفع من قوله تعالى: ﴿آدَفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَدُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيدٌ ﴾ [فصلت: ٣٤].

فإذا كان العفو والإحسان إلَى العدو يصيِّره صديقًا حَميمًا، فما ظنك بعمله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٩٤) من حديث عائشة هِشْظًا.

مع الصديق والقريب والخليط الذين لَهم الحق الأوكد، وعندهم من أسباب الروابط الودية ما هو أوثق؟

وكذلك تُسلك الحكمة فِي معاملة الأولاد ومُعاشرة الزوجات، فإنه يُراد منهم أمران عظيمان مهمان:

أحدهُما: إصلاحهم، وتقويْمهم، وتَهذيبهم؛ لتقوية دينهم، وتربية أخلاقهم، فهؤلاء يُسلك معهم كل طريق يُسلك مع غيرهم، وطرق خاصة تناسب أحوالَهم، ويوجههم وليهم فيه إلَى كل خير، بترغيب ولين وحسن معاملة، وكل أحد يعرف من أحوال أولاده وأهله ما لا يعرفه غيره.

الأمر الثاني: أنه يراد منهم القيام بِحق الوالدين، وبالعشرة الواجبة، والمستحبة بين الزوجين، وذلك أيضًا بدعوتِهم إليه بالحال والمقال، وبالحكمة والرفق.

ومن أنجح ذلك: أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد، والزوج قائمًا بحق زوجته، فإذا طلب منهم القيام بما عليهم في هذه الحال، سهل عليهم، بخلاف ما إذا لم يقم الوالدان والزوج بحقوقهم، فإن تقويمهم يصعب حدًّا، وكيف تطلب ما لك، وأنت مانع الحق الذي عليك؟

وكذلك تُسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية الَّتي رُوحها وقوامها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا اَنْفَقُواْ لَمْ يُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ١٧].

فالاقتصاد فِي النفقات، وسلوك طرقه، له نفعه المعروف، ومَحله الأكبر.

والطف من ذلك كله: أن تسلك الحكمة مع نفسك، وتُراقبها فِي أعمالِها، وتُحتهد فِي تنمية وازع الرغبة إلَى الخير، وإضعاف الدواعي إلَى الشر، وتُلاطفها ملاطفة الطفل فِي تَحصيل الأمور المطلوبة منها، وفِي تنمية أخلاقها، وتعطيها من

الراحات والطيبات ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات، وتغتنم أوقات نشاطها، وتريحها فِي فترات الكسل.

وإياك أن تَحمح بك فِي الانهماك فِي اللذات الَّتِي تشغل عن الأمور النافعة؛ ولكن جاهدها وحاسبها، واعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إلى الكسل، وبين المطالب العالية الَّتِي تفوت بالكسل، ولا تُدرك إلا بالعمل، وعرفها ما أمامها من النعيم لمن آمن وعمل صالحًا، وسلك الصراط المستقيم، وقل لَها:

﴿ لِمِثْلِ هَنَدًا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُونَ ﴾ [الصافات: ٦١].

﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين:٢٦].

قل لَها: يا نفس! أيَّما أولَى: تقديْم لذة قليلة حشوها الأكدار، وطيها الغُموم والحسار، على لذات متواصلات كاملات بلا كدر ولا منغص فِي دار القرار؟ وأيَّما أولَى: تَحصيل لذة الإيْمان، أو اللذات البهيمية الَّتِي مآلُها الحيية والحرمان؟

يا نفس! ابذُلي اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبركات، ولك منّي أن أرضيك بما تُحبين من اللذات الْمُباحات.

قومي بِما عندك من الحقوق الواجبات والمستحبات، أقم لك بِما تُحبين من الراحات، وتناول الطيبات.

يا نفس! قد أرشدك معلم الخير ﷺ إلَى أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على النفس، فقال: «استعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلْجَة، والقصد القصد تبلغوا»(١).

وقال معاذ بن جبل عليه: «يا رسول الله! أخبرني بعمل يُدخلني الجنة، ويباعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله، ولا تُشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٦٣) من حديث أبي هريرة ﷺ.

ثُمَّ قال: ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جُنة، والصدقة تُطفئ الخطيئة، كما يُطفئ الماء النار، وصلاة الرجل فِي حوف الليل، ثُمَّ تلا قوله تعالى: ﴿نَتَجَافَ جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ ﴾ ... إلَى قوله: ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ [السحدة:١٦-١٩].

ثُمَّ قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سَنَامه؟ رأس الأمر: الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه: الجهاد.

ثُمَّ قال: ألا أخبرك بِملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، وقال: كُف عليك هذا. قلت: وإنا لمؤاخذون بِما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد السنتهم»(١).

انظري إلَى هذه الأعمال الموصلة إلَى غاية الغايات، وفوائدها الجليلة مع سهولتها على النفس.

ثُمَّ اعلمي أن من قام بِما عليه من حقوق الله، وحقوق عباده، لَمْ يفت عليه نصيبه من الدنيا.

قال ﷺ: «من كانت الآخرة هَمه؛ جَمع الله شَمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا هَمه، شتت الله عليه شَمله، وجعل فقره بين عينيه، ولَمْ يأته من الدنيا إلا ما كُتب له»(٢).

يا نفس ما هي إلا صبـــر أيـــام كأن مدتها أضغاث ُ أحـــلامِ يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلَّ عنها فإن العيش قدامي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۱۱٦)، وابن ماجه (۳۹۷۳)، وأخمَد (۲۱۵۱۱) من حديث معاذ ، ا

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٤١٠٥)، وأحْمَد (٢١٠٨٠) من حديث زيد بن ثابت ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥١٦).

فلا يزال الحكيم -مع نفسه- في ملاطفة وتدريب، وترغيب وترهيب، وإنذار وتبشير، حَتَّى يلين صعبها، ويستقيم سيرها، وتتبدل صفاتها الرديئة بالصفات الطيبة.

ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة.

الْحِكمة: حَمال العلم، وآلة العمل، وأقرب الوسائل لحصول المقاصد، الحكمة تُهون الصعاب، وبِها تندفع العوائق، كم ندم عجول طائش، وكم أدرك المطلوب متأنَّ رفيق! لا تساس الولايات الكبار ولا الصغار بمثل الحكمة، ولا تَختل إلا باختلال طريقها.

الْحَكيم إذا لَمْ يدرك جَميع المطلوب، تنازل إلَى بعضه، وإذا لَمْ يَحصل ما قصده من الخير، قنع باندفاع الشر، وإذا لَمْ يندفع كل الشر، دفع بعضه وخففه.

وإذا لَمْ يُمكن دفعُ الصعب الشديد وأمكنه تلطيفه لطفه، يساير الأمور والأحوال فينتهز فرصها، ويأتِي الأمور مع كل باب ووسيلة، لا يَمل السعي، ولا يدركه الضجر والسآمة.

قد تلقى الأمور بصدر منشرح، وقلب ثابت؛ يُقلِّبها بفكره على كل وجه، ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده، لا تستفزه البدوات، وأواثل الأمور، حَتَّى ينفذ فكره إلى باطنها، ولا تغره الظواهر حَتَّى يتغلغل في مطاويها وعواقبها.

ومع كثرة تفكيره وتقليبه الأمور من جميع وجوهها، ومشاورته عند التوقف والاشتباه: لابد أن ينكشف له ما كان حافيًا، ويتضح له ما كان مشتبهًا.

واعلم أن من عوَّد نفسه هذه الأمور، ولازمها فِي أغلب أحواله، فلابد أن يحصل له من التمرين والاختبار والتجارب، أصول يترقى بِها عقله، وتتسع دائرة معارفه، وينمو ذكاؤه وفطنته، وربَّما وصل إلى حالة يصير بِها عَلَمًا يُؤتَمُّ به فِي متاهات العقول، مرجوعًا إليه فِي ذلك، والله أعلم.

## الفصل الثامن عشر : في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس

أما الواحب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونَهم، والطلبة فيما بينهم: فعلى كل منهم أن يُحب للآحر ما يُحب لنفسه.

وهذا واجب عمومي على حُميع المسلمين.

لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مِمَّا على غيرهم، لِما تَميزوا به، ولِما خصهم الله به، وعلى كل منهم أن يدين لله، ويتقرب إليه بِمحبته جَميع أهل العلم والدين؛ فإن هذا الحب من أعظم ما يُقرِّب إلَى الله، ومن أكبر الطاعات.

وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور الَّتِي يُحبها الله ورسوله، من العلم والاشتغال به، والعمل، فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أَحَلُّ الطاعات.

أُمَّ حصول العلم للشخص هو من الأوصاف الَّتِي يُحب لأجلها، ثُمَّ تعليمه للناس وعمله ممَّا يَجب أن يُحب عليه.

فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم، أن يُميزوا بِهذا عن غيرهم، لِما لَهم من المميزات، وإذا عثر أحدهم وغلط في مسألة علمية، تعيَّن ستر ما صدر منه، ونصيحته بالتي هي أحسن.

ومن أعظم الْمُحرمات، وأشنع المفاسد؛ إشاعة عثراتِهم، والقدح فيهم فِي غلطاتِهم، وأقبح من هذا وأقبح: إهدار مُحاسنهم عند وجود شيء من ذلك.

ورُبَّما يكون -وهو الواقع كثيرًا- أن الغلطات الَّتِي صدرت منهم لَهم فيها تأويل سائغ، ولَهم اجتهادهم فيه.

معذورون، والقادح فيهم غير معذور.

وبِهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين، والمنتسبين للعلم من أهل البغى والحسد والمعتدين.

فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم: التعاون على البر والتقوى؛ والسعي في إعانة بعضهم بعضًا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين، وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم، بكل ما يُمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين.

ولا ريب أن هذا من أفضل القربات.

ثُمَّ لو فرض أن ما أخطئوا فيه، أو عثروا ليس لَهم فيه تأويل ولا عذر، لَمْ يكن من الحق والإنصاف أن تَهدر المحاسن، وتَمحي حقوقهم الواجبة بِهذا الشيء اليسير، كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير، وفساده مستطير.

أي عالم لَمْ يخطئ؟ وأي حكيم لَمْ يعثر؟

وقد علمت نصوص الكتاب والسنة الَّتِي فيها الحث على الْمَحبة والائتلاف، والتحذير من التفرق والاختلاف، وأعظم من يوجَّه إليهم هذا الأمر: أهل العلم والدين، فمتَى لزموا هذه الأوامر الشرعية الْحَكيمة، تبعهم الناس، واستقامت الأحوال، ومتَى أخلُوا بذلك، وحل مَحله البغي والحسد، والتباغض والتدابر؛ تبعهم الناس، وصاروا أحزابًا وشيعًا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار،

ولو بالباطل، ولَمْ يقفوا على حد مُحدود، فتفاقم الشر، وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها: من كان يُرجى منهم -قبل ذلك- أن يكونوا أول قامع للشر!

وإذا تأملت الواقع، رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه الْمُحزن! ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق، قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالَهم في هذا السبيل من قدح القادح، واعتراض المعترض، وعدوان المعتدين.

فتحدهم متقربين إلَى الله بمحبة أهل العلم والدين، جاعلين محاسنهم، وآثارهم، وتعليمهم، ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به، وقاموا به من هذه المنافع العظيمة، غير مُبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض، حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة، ومُقيمين لَهم الأعذار الممكنة.

وما لَمْ يُمكنهم مِمَّا نالَهم منهم أن يَجدوا له مَحملاً؛ عاملوا الله فيهم، فعفوا عنهم لله، راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لِما لَهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لَهم.

فإن عجزوا عن هذه الدرجة العالية، الَّتِي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد، نزلوا إلى درجة الإنصاف، وهي اعتبار ما لَهم من الْمَحاسن، ومقابلتها بالإساءة الصادرة منهم إليهم، ووازنوا بين هذه وهذه.

فلابد أن يَجدوا جانب الإحسان أرجح من جانب الإساءة، أو متساويين، أو ترجح الإساءة، وعلى كل حال من هذه الاحتمالات فيعتبرون ما لَهم، وما عليهم.

وأما من نزل عن درجة الإنصاف؛ فهو بلا شك ظالِم ضار لنفسه تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم.

فهذه المراتب الثلاث: مرتبة الكمال، ومرتبة الإنصاف، ومرتبة الظلم، تُميز

كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتِهم، ومن هو القائم بالْحُقوق، ومن هو التارك، والله تعالى هو المعين الموفق.

وأما واحب أهل العلم المتعلق بالخلق، فإن مهمتهم أعظم المهمات، وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فيعلموا الجاهلين وينصحوا ويعظوا، ويُذَكّروا، ويصدعوا بأمر الله، ويُظهروا دين الله.

فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا، فقد أمر أهل العلم أن يُعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم، وأن يَحنوا عليهم، ويعلموهم ممًّا علمهم الله.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران:١٨٧].

وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ كُونُوا دَبَّنِيَتِ مِمَا كُنتُمْ ثَمُلِمُونَ ٱلْكِنَابَ وَبِمَا كُنتُمُ مَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران:٧٩].

وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات.

وقال ﷺ: «بلغوا عنِّي ولو آية»(١).

وذمَّ الله الكاتِمين للحق في عدة آيات.

وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة، لا يُمكن قيامها، ولا العمل بِها، إلا بتعليم أهل العلم، وتذكيرهم بكل وسيلة، وبكل طريق ومناسبة.

ما أمر الله الْجُهال والْمُسترشدين أن يتعلموا، حَتَّى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويُعلموا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو هيميش.

التعليم له طرق كثيرة، سوى طرق التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها، وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة، وعلى طرائق مُختلفة.

وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم، بِحسب ما يسَّر الله لَهم من طرق التعليم النافعة بِحسب قرائحهم وأذهانِهم، وهم الذين يُرجى أن يبلغوا مبلغًا بحيث يكونون المرجوع إليهم، وأن يكونوا معلمين بعدما كانوا متعلمين.

وليس الْمَقصود هنا: شرح حالات التعليم فِي المدارس، وتعليم الطلبة المستعدين، وكيفية ذلك؛ فإن لَها مُحلاً غير هذا.

وإنَّما الْمَقصود: الوسائل والطرق الأخرى الَّتِي يَحب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلَى الناس، على اختلاف طبقاتهم، ورفع الجهل بحسب الإمكان.

فمنها: إلقاء العلوم في المساجد، وينبغي أن يُلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلَى أذهانِهم، وأن يكون أهم الأشياء وأنفعها، وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، وأن يُلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بِهما. فإن فهم الأشياء الحاضرة، أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها.

وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة الَّتِي يعرفونَها ويعرفون وقوعها: يبين لَهم موضعها ومَحلها من العلم، وهل هي مَحبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلَى تَحصيل الْمَحبوب، وإلَى دفع المكروه أو تَخفيفه؛ وأن تُطبَّق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حَتَّى يتم فهمها، فإن أكثر السامعين إذا أُلقِيت عليهم المسائل الشرعية مُجردة عن بيان الأمور الواقعة، لا يدرون عن دخولها أو خروجها.

وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغار، وفي الْمُحامع الَّتِي يَجتمع فيها أهل العلم بالعوام؛ إما بإلقاء أمور تَخِفُّ عليهم، ولا يستثقلونَها، إذا رأى أذهانَهم قابلة، وقلوبَهم مصغية.

وأما إذا حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس، فإنَّهم يَخوضون فِي كل حديث، وكل موضوع دنيوي، وقَلَّ موضوع منها إلا ويَحد العالِم البصير موضعًا ومَحلاً لإلقاء ولو بعض المسائل. فبيان القليل خير من الترك بالكلية، والعالِم الحاذق يتمكن أن يجري مع العوام فِي أحاديثهم العادية، ويُلقي ما شاء الله من المسائل الَّتِي تنفعهم فِي أثناء تلك الأحاديث.

والناصح لنفسه ولغيره يُحَصِّل فِي هذا خيرًا كثيرًا.

ومن ذلك أيضًا: النصائح الخاصة بالأشخاص، باختلاف رُتَبهم: من رآه مقصرًا في واحب من واحبات الله، وحقوق الْخَلق؛ نصحه سرًّا وعلَّمه الواحب، وكيفية سلوكه، والفوائد والثمرات المترتبة على فعله.

ومن رآه متحرثًا على مُحرم، متعمدًا أو جاهلاً؛ نصحه ووعظه، وبيَّن له الوجهة التي يَحب عليه سلوكها فِي ترك ذلك الْمُحرم، وما لتاركه من الخير والثواب، وما على فاعله من الوزر والعقاب.

ولا يَحقر صغيرًا ولا كبيرًا، ولا شريفًا ولا وضيعًا، فكم حصل بِهذه الطريقة من تعليم للجاهلين، وإرشاد للغافلين، وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين.

وأولى من على العالِم تعليمه ونُصحه وإرشاده، بكل وسيلة مناسبة، وطريقة ناجحة: الأهل والأولاد، والأقارب والأصحاب، والمعاملون والخلطاء، فكما أن حقوق هؤلاء مقدَّمة على غيرهم، فأحق الحقوق وأولاها: التعليم والنصح، والإرشاد والتوجيه للأمور النافعة، والتحذير من الأمور الضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إذا وُفِق من عنده علم لِهذه الأمور الَّتِي ذكرناها، بحسب اقتداره؛ لَمْ يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله، كلما تسلسل نفعه، وعُمل بإرشاده، ثُمَّ ما ترتب على هذه الأعمال من الدعوات المستحابات، ممَّن انتفعوا بإرشاده ونصائحه.

فكم شاهدنا وشاهد غيرنا، مِمَّن وفَّقُوا للقيام بشكر من أحسن إليهم ببعض هذه الأمور، من التشكرات والدعوات المتكررة، كلما تَذَكَّروا نصائحه القيمة، وإرشاه النافع، وهذه أمور لا يُستهان بها.

وإنّي أذكر وأتذكر كثيرًا من الإرشادات الّتِي وصلتنِي، وأتحفنِي بِها بعض إحوانِي ومشايخي الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن خَمس وأربعين سنة.

كلما ذكرتُها، واستحضرت نفعها لي ولغيري؛ عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين، وأن نفس إرشادهم من أَحَلِّ العبادات، ثُمَّ ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة.

فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم، وضاعف لَهم الأجور.

وتَحمد الذي أوصل إلينا على أيديهم من الخير والفضل حَمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، لا يُعد ولا يُحصى.

فإنه تعالى المنعم المطلق على الجميع، أنعم بالأسباب ومسبباتها، ونسأله أن يتم نعمه على الجميع: ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنَ أَشَكُر نِعْمَنَكَ الَّتِىٓ أَنْفَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَىٰ وَأَنَّ نعمه على الجميع: ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنَ أَشَكُر نِعْمَنَكَ الَّتِىٓ أَنْفَمْتُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَىٰ وَأَنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الاحقاف:١٥].

وأوزعنِي أن أشكر الْمُحسنين والمرشدين، ومن انتفعت بِهم مُشافهة أو مكاتبة، أو استفدت من كتبهم، فإن شكرهم من شُكرك، فمن لَمْ يشكر الناس لَمْ يشكر الله.

#### 多業務等の

### و ح الفصـل التاسع عشر : في الثناء على التواضع وذم الكبر

تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق، والثناء على المتواضعين، وذكر ثوابِهم العاجل والآجل؛ كما تكاثرت في النهي عن الكبر والتكبُّر والتعاظم، وبيان عُقوبات المتكبرين.

قال تعالى: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ﴾ [هود:١٢٣].

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١].

﴿ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأُسْتَغَفِرُوهُ ﴾ [نصلت:٦].

فالعبودية لله وحده، وطاعته في أمره ونَهيه، كل ذلك حضوع للحق، فإن أعظم الحقوق: حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا، فمن حضع لِهذا الحق في أصول الدين وفروعه؛ فهو المتواضع الخاضع لله، ومن أعرض عنه أو عارضه؛ فهو متكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جَميعًا، والنار قد أعدها الله مثوًى للمتكبرين عليه، المستكبرين عن العبودية لله.

فالتواضع هو: أصل الدين وروحه، والتكبر مناف للدين.

وبِهذا نستطيع أن نفهم حق الفهم قوله ﷺ فِي الحديث الصحيح: «لا يدخل الْجَنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

وقوله عن الله تعالى أنه قال: «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعنِي واحدًا منهما، عذبته»(١).

كل من لَمْ يَخضع لله ولعبوديته، وطاعة رسوله؛ فهو مستكبر، وقد فسر النَّبِي ﷺ التواضع والكبر تفسيرًا عامًّا شاملاً واضحًا، يزيل كل إشكال، ولا يَحتاج بعده إلَى مقال، فقال حين سُئل عن الكبر: «الكبرُ بطرُ الحق، وغمط الناس»(٢).

ومفهومه: أن التواضع ضده، وهو قبول الحق، والانقياد له، وعدم احتقار الناس، فمن قَبِل الحق، وانقاد له، ولَمْ يُحقر أحدًا، وتواضع لعباد الله؛ فهذا هو المتواضع للحق وللخلق؛ وهو القائم بحقوق الله، وحقوق الخلق.

ومن بطر الْحق، فردَّه ولَمْ ينقد له، وغمط الناس فاحتقرهم، وازدراهم بقلبه، وقوله وفعله؛ فهذا هو المتكبر.

فعليك بِهذا الحد الجامع المانع، وطابق بينه وبين أحوال الخلق عمومًا، أو أخلاقك خصوصًا، وعليك أن تَحتهد، وتُجاهد نفسك على التحقق والاتصاف بِخُلُق التواضع للله، ولعباد الله، لتكون من المفلحين، وإلا كنت من الخاسرين.

أصل التواضع هو: الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قوله: ﴿ سَمِعْنَا وَٱطْعَنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. أي: سَمعنا يا ربنا ما قُلته في كتابك، وقاله نبيك، سَمع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك، وأمر رسولك المنادي للإيْمَان، وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربِّهم في حصول ما يُحبون، أو دفع ما يكرهون في قولِهم: ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا اللهَ على الإيمان أنّ عَامِنُوا بَرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٠) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩١) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

أي: إيْمَانًا قلبيًّا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية، مستلزمًا لأعمال الجوارح، بالقيام بِحقوق الله، وحقوق الخلق؛ فهذا هو الإيْمان الذي توسلوا به إلَى مغفرة ذنوبِهم، وحصول مطلوبِهم، وبهذا التواضع الكامل، كملت أخلاقهم وأحوالُهم كلها.

وبترك هذا التواضع والاتصاف بضده، استحق المتكبرون العقاب، وحُرموا من الثواب، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونَ ٱلسَّيَحِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَكِبُرُونَ عَنَ عِلَا الثواب، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونَ ٱلسَّيَحِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱللَّذِينَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

أي: ذليلين، فكما استهانوا بعبادة الله، أذلُّهم الله بالعذاب، حزاء من حنس عملهم.

والتواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد، قال تعالى: ﴿فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقَشُوا مِنْ خَوْلِكٌ ﴾ [آل عمران:١٥٩].

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيعٍ ﴾ [القلم:٤].

وهو قيامه على بعبودية الله المتنوعة، وبالإحسان الكامل للخلق، فكان خلقه الله التواضع الذي رُوحه الإخلاص لله، والحنو على عباد الله، ضد أوصاف المتكبرين من كل وجه.

فعلى كل عبد أن يلتزم –التزامًا عامًّا بلا استثناء– تصديق الله ورسوله في كل أمر ونَهي، بامتثال الأمر بحسب القدرة، واحتناب النهي، قال ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»(١).

وما كان كذلك، فقد سلك طريق الاستقامة، والصراط المستقيم، ولكن لابد للعبد من تفريط فِي بعض الواجبات، أو تَجرُّؤ على بعض الْمُحرمات، ولكن عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

المبادرة عند ذلك للتوبة والاستغفار، كما قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [فصلت:٦].

وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله، ويلين لَهم، ويُحب لجميعهم الخير، وينصح لَهم فِي كُل حالة من أحوالِهم، ويحترم الكبير، ويَحنو على الصغير، ويوقر النظير، ولا يَحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير.

طوبَى للمتواضعين! وويل للمتكبرين المتجبرين!

للمتواضع والمتكبر علامات لا تَخفي على المتأملين.

الْمُتواضع: ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالِي بترك قول كان يقوله وينصره، إذا اتضح له الصواب.

والْمُتكبر: يتعصب لأقواله وأفعاله، ويُعْجَب بقوله ومقاله، يبيَّن له الحق فيشمخ بأنفه متكبرًا عنه، عُجبًا بنفسه وتيهًا، وبهذا الْخُلُق نزل إلَى أسفل الدركات.

الْمُتواضع: يُسلِّم على الصغير والكبير، والشريف والوضيع، ويُقبل بوجهه وقوله على من تصدى له، حَتَّى يقضي حاجته، ويُعاشر كل أحد أكمل معاشرة.

والْمُتكبر: لا يُسلِّم ولا يُقبل بوجهه على الفقير والْحَقير، وينأى بِحانبه عن مُحالستهم، ولا يهتم بشأنهما؛ وإنَّما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء، خاضعًا لَهم بقلبه، معظمًا لَهم بلسانه، وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته.

ما أقل حظ المتكبرين! وما أعظم خُسرانَهم المبين! حسروا بتكبرهم الإيْمان والأعلاق الْحَميلة، وحسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب، وحصلوا على الوبال والعقاب، خسروا مُحبة الخلق على اختلاف طبقاتهم؛ فالناس جُبلوا على مُحبة المتواضعين، ومقت المتكبرين، ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومُحبتهم، فذلك زور ونفاق يذهب سريعًا.

ويح للمتكبرين! ما أعظم حمقهم! وما أضلهم وأجهلهم! بأي وصف يتكبرون؟ وبأي عمل يتحبرون؟ من علم أنه مُخلوق فقير، ناقص من كل وجه، فبأي شيء يتكبر؟

ومن فهم أن أوله نطفة مذرة، وآخره حيفة قذرة، وهو بين ذلك يَحمل العذرة، فبأي شيء يُعجب ويفتخر؟

تالله إن الفخر كل الفخر بالتواضع لله، ولعباد الله.

ما وُصل للمنازل العلية إلا بالتواضع، ولا أُدركت الأخلاق الجميلة إلا بالانقياد للحق، وتعظيم حقوق الخلق.

الْمُتُواضع: حبيب إلى الله، حبيب إلَى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات.

والْمُتكبر: بغيض إلَى الله، بغيض إلَى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات.

كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات! وكم تَمَّ له من ثناء وأدعية من الناس مستجابات! كم جبر بتواضعه من فقير! وكم حصل له بالتواضع من خير كثير! ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه.

التواضع: خُلُق الأنبياء والمرسلين، ونعت المتقين والمهتدين.

والتكبر: خُلُق الجبابرة الظالمين.

التواضع: يزيد الشريف شرفًا، ويرفع الوضيع حَتَّى يصل إلَى مقامات الأولياء والأصفياء.

ما أحلى خُلُق التواضع، وخصوصًا من الأغنياء والأشراف والرؤساء! وما أقبح الكبر من كل أحد، وبالأخص من الضعفاء والفقراء!

لقد سعد المتواضعون فِي الدنيا والآخرة، ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة

الخاسرة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ عُخْالٍ فَخُورٍ ( أَنْ اللَّهُ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ ٱلكَّرَ ٱلْأَضُونِ لَصَوْتُ ٱلْخَيدِ ﴾ عُخَالٍ فَخُورٍ ( أَنْ اللَّصُونِ لَصَوْتُ ٱلْخَيدِ ﴾ [لقمان ١٨٠-١٩].

وقال تعالى: ﴿وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْشِيقِ بُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَقَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِغْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف:٢٨].

فأمر في هذه الآيات بالتواضع، وذكر صفات المتواضعين، وهم: الذين يريدون وحه الله، المخلصون لله، المتضرعون لربِّهم في الغداة والعشي، الذين يَمشون على الأرض هونًا، ويُخالقون الناس بخلق حسن، ولا يأنفون من أحد، ولا يتعاظمون على أحد.

ونهى عن التكبر، وذكر من صفات المتكبرين أنّهم: الذين غفلت قلوبُهم عن الله، واتبعوا أهواءهم، وانفرطت عليهم أمورهم، وحسروا دينهم ودنياهم، وأنّهم من تكبرهم يَمشون فِي الأرض مرحًا وبطرًا، ويصعرون حدودهم على عباد الله، ويَختالون فِي قلوبهم وأفعالِهم، ويفتحرون بأقوالِهم.

فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أشد التفاوت بين الطائفتين، فِي مقاصدهم، وأقوالهم، وأفعالهم، وصفاتهم!

من تواضع لله ولعباد الله، كانت جَميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتِهم مغنمًا يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله، فإنه يُلاقي الناس ويُخاطبهم، ويَخاطبهم، ويَخاطبهم، بهذه النية الصالِحة الفاضلة، وبالكلام اللين الطيب، للغني والفقير، والشريف والوضيع، لا يرى لنفسه عليهم فضلاً، ويوطن نفسه على ما استطاع من نفع من اجتمع به.

فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع: حَميعها قُربة يتقرب

بِهَا إِلَى الله، ثُمَّ يترتب على ذلك مَحبة الناس، وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون، ونافس فيه المنافسون.

وكل من سَمع بأخلاقه، ولو لَمْ يُحالسه، أحبه ودعا له، فمن أعظم الغبن والْخُسران: الاستهوان بِهذه الأمور الْحَليلة، والْخِصَال الجميلة الَّتِي لا تُدرك وتُنال إلا بِخُلُق التواضع والإخلاص.

の衆衆衆の3

الفصل العشرون: في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار

هذا الدين كله رحْمة وفضل من الله، وكله تسهيل وتيسير، وكله يشتمل على أشرف الوسائل، وأعلى المقاصد.

فاول رحْمَته وتسهيله: أنه جعل عقائده وأخلاقه غذاء القلوب والأرواح، وبها صلاحها واستقامتها. وأعماله: أكمل الأعمال وأهداها، وأعدلها وأسهلها. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النَّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ النَّسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال: ﴿ طُهُ فِي مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلقُرْءَانَ لِتَشْفَى ۚ إِلَّا لَذَكِرَةً لِمَن يَخْشَى ﴾ [طه: ١-٣].

فأحبر أنه لَمْ ينْزل القرآن ليشقى العباد ويتكلفوا، ويشق عليهم ويحرجوا، وإنَّما أنزله للتذكير بكل حير وصلاح، كما قال: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨].

وقال: ﴿ قُلْ مِفْضَلِ ٱللَّهِ وَيَرْحَمَيْهِ عَ لِمَالِكَ فَلَيْفُ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس:٨٥].

فأمر بالفرح بفضله وبرحْمته، وهي العلوم والمعارف الدينية، والشرائع، والأعمال الَّتِي أمر العباد بسلوكها، والفرح لا يكون إلا بِمحبوب للنفوس، بل هو أعظم من فرح أهل الدنيا واللذات والرياسات، وسائر ما يتمتع به الخلق مِمَّا يَحمعون.

ولَما ذكر شرائع الطهارة من: الأحداث، والأحباث، والتيمم، والْماء، بيَّن حكمته، وأنَّها خير ورحمة عاجلة وآجلة، لا مشقة فيها، فقال -تبارك وتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا قُمَتُم إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَعْسِكُواْ وَبُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَعْسِكُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَاطَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مِّمَى وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَاطَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مِّمَى الْوَعَلِي اللهِ عَلَى سَفَي أَوْ جَلَة أَحَدُ مِنكُم مِن الْفَايِطِ أَوْ لَنَهُ النِسَاةَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاهُ فَتَيَمْمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَامَسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ الْفَايِطِ أَوْ لَنَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتُكُم مِن الْفَايِطِ أَوْ لَنَهُ لِينِهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتُكُمْ مِن الْفَايِطِ أَوْ لَنَهُ لَمُ يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتُكُمْ مِن الْفَايِطِ وَلَيْمِ لَعُلَامُ مَن اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمْ مِن الْعَلَامُ مَا مُؤْمِدُونَ فَهُ إِلَيْنَ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمْ مِن الْفَايِطِ أَوْ لَنُهُمْ لَيْلُولُونَ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمْ مِن مُولِي اللّهُ وَلَكُمْ وَلِي اللّهُ اللّهُ لِيلُولُونَ فَعَلَمْ وَلَيْكُمْ لَعُلَامُ اللّهُ لِيلُولُونَ اللّهُ لِيلُولُونَ اللّهُ وَلِكُمْ وَلِيلُونُ الْفَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلَالِمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِيلُونُ الللهُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلِيلُونُ الللهُ ولِيلُونُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلِلُهُ الللهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ واللّهُ والللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فعلى العباد شكر الله على ما شرعه لَهم من الشرائع الظاهرة والباطنة الَّتِي يحصل بِها لَهم مقصودان عظيمان: التطهر من الذنوب والسيئات، وتَمام نعمته بالثواب والأجر والخير والدرجات.

وكم ذكر الله من الآيات الَّتِي شرح فيها ما فِي شريعته، وأوامره من الخير والبركة والثواب العاحل والآجل، وما فيها من دفع البلايا والشرور والمكاره الحاضرة والمستقبلة.

وكل هذا أعظم عون منه لعباده على التزام شريعته، والانقياد الكامل لَها بطمأنينة وفرح وسرور.

وكلما كانت معرفة العبد أكمل وإيْمانه أتّم؛ ظهر له من بركة هذه الشريعة وخيرها، ما يوجب له أن يعلم أنَّها أكمل منة، وأفضل نعمة أنعم الله بِها على العباد، وأنَّها أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون، ويغتبط به المغتبطون.

ومِمَّا يُعين على امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، ما رتب على ذلك من الثواب واندفاع العقاب العاجل والآجل: الديني، والدنيوي، والأخروي.

ولِهذا يذكر الله هذا الْمَعنَى فِي طاعته وطاعة رسوله عمومًا، وفِي بعض الشرائع المهمة خصوصًا.

فمن الأول قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ال عمران:١٣٢].

فأخبر أن الرحمة، والخير، والمنافع العاجلة، والآجلة، ناشئة عن طاعته وطاعة رسوله، ونظيرها قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِيعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَّتُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤَوَّوُكَ الزَّكُونَ اللَّيِينَ اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللِيلِيلَا اللللِهُ الللللِهُ الللللللِّهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ الللللللللِهُ الللللِهُ الللللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ الللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ الللللللللللِهُ الللللللللللِهُ اللللللللللِهُ اللللِهُ اللللِهُ اللللللللللِهُ اللللِهُ اللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ الل

فبيَّن أن هذه الأمور الَّتِي تَحتوي على الشريعة كلها، سيكتب الله لأهلها رحمته المتصلة بالسعادة الأبدية.

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف:٥٦].

أي: في عبادة الله، وإلَى عباد الله.

وأخبر أنه يُحب المؤمنين والصابرين والمتقين.

وحين ذكر أوصاف المسلمين عامة فِي قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب:٣٥].

ثُمَّ عدَّدها، ثُمَّ قال في ثوابِهم: ﴿ أَعَدَّ أَللَّهُ لَمُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الاحراب:٣٥].

وقال: ﴿ وَإِذَا بَلَغَنَ أَجَاهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ
مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِللَّهِ ذَلِكُمْ مُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ وَمَن يَنْقِ
اللّهَ يَجْعَل لَذُ عَمْرَهَا إِنَّ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ أَإِنَّ اللّهَ
اللّهَ يَجْعَل لَذُ خَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدُرًا إِنَّ وَاللّهِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ لِنِ ارْتَبَسَّمُ
وَمِينَ مُنَا اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدُرًا إِنِّ وَاللّهِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ لِنِ ارْتَبَسَمُ
وَمِينَ مُنَا لَهُ مِنْ اللّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدُرًا إِنِّ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

فهذا صريح فِي أن القيام بفرائض الله، وترك مَحارمه، الذي هو التقوى، سبب

لتفريج الكربات والمخارج من كل ضيق وشدة، وسبب لتيسير الأمور كلها وتيسير الأرزاق المتنوعة، وتكفير السيئات، وتعظيم الأجور.

فخيرات الدنيا والآخرة، سببها الوحيد الذي لا سبب لَها سواه: القيام بالتقوى والشريعة الدينية.

إِلَى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنَى العام.

ومن الثاني: ما تقدم من ذكر ما يترتب على الطهارة من التطهير، وتَمام النعمة من الله، وقوله بعد أن حث على الجهاد مع المشاق، فقال: ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَ اللهُ عَلَى الجهاد مع المشاق، فقال: ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَا لَا يَرْجُونَ عَنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [الساء:١٠٤].

وقال تعالى في الحث على النفقات: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكَ مَن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكَدْدٍ فَإِنَ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البفرة: ٢٧].

﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴾ [سبا:٣٩].

ومثل نفقات الْمُجاهدين ومضاعفة أجرهم في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةٌ حَبَّةٍ ﴾ [البقرة: ٢٦١]. إِلَى آخر الآيات.

وَلَمَا ذَكُرَ فَرَضَ الصِيامِ، بَيْنَ حَكَمَتُهُ وَفَضَلُهُ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُيْبَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُيْبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣].

فبيَّن أن بالصيام تنال التقوى، والتقوىٰ سبب خيرات الدنيا والآخرة، ومن الأمرين قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَرْكَعُواْ وَالسَّجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَدْرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ [الحج:٧٧].

فرتب حصول الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب، والنجاة من كل مرهوب، على الصلاة خصوصًا، وعلى العبادة وفعل الْخَير عمومًا، ومن ذلك ما رتبه على

الحج في قوله تعالى: ﴿ لِيَتُّمَهُ دُواْ مَنْافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨].

وهذا يشمل المنافع الدينية والدنيوية، الْحَاضرة والمستقبلة، والآيات في هذه الْمَعانِي كثيرة حدًّا، يرغب بِها الله العباد في العبادات عمومًا وخصوصًا، وفي ترك الْمُحرمات بما يَحصل بها من الخيرات المتنوعة.

ومن ذلك قوله ﷺ: «من أحب أن يُنسأ له فِي أثره، ويُبسط له فِي رزقه؛ فليصل رحمه» متفق عليه (١).

وقوله ﷺ: «ينزل كل صباح ملكان، يقول أحدهُما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط مُمسكًا تلفًا» متفق عليه (٢٠).

وقوله ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه» الحديث في الصحيح (٣).

وكذلك نصوص لا تُحصى، فيها ترتيب الثواب: الحاضر والمؤجل، على القيام بطاعة الله، امتثالاً للأمر، واجتنابًا للنهي، والإخبار بأنه من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره.

﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْشِيكُمْ مِنْ خَيْرِ نَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا ﴾ [المزمل: ٢٠].

فكلها إعانة من الله لعباده على أعمال الخير كلها، فإنه متى آمن المؤمن ووثق بوعد الله، وقوي طمعه في فضله، هانت عليه الطاعات، وهان عليه ترك المُحرمات، وكثير من المؤمنين يستحلي طاعة الله، لإيْمَانه بالله، وقوة مَحبته له، وطمعه في فضله وثوابه، واعتياده للطاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم (٢٥٥٧) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.

ومن الأمور المُعينة على ذلك: ما شرعه الله من المشاركة في أداء الفرائض، كما شرع الاجتماع في الجمعة والجماعة والأعياد، وكما شرع المشاركة في صيام رمضان، وفي حج بيته الحرام، وكل أحد يفهم أن هذه المشاركات تُخفف الفرائض على العاملين، وتُهون مشقتها، مع ما يَحصل في الاجتماع من التنافس في الخيرات، وقوة الرغبة الَّتِي هي أكبر الأسباب لسهولة العبادة.

ومن الْمُسهَّلات: ما شرعه الله من العقوبات، والتعزيرات الشرعية على من ترك الواجبات؛ أو تَجرأ على الْمُحرمات، وذلك بِحسب الجرائم، فالْحُدود رحْمة من الله، وزجر، ومنع عن وقوع الْمُحرمات وكثرتها.

فالْحُدود والعقوبات الشرعية، وكذلك الموانع القدرية، معونة كبيرة من الله لعباده على اجتناب الجرائم.

قال تعالى فِي الموانع القدرية: ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِي اَلأَرْضِ ﴾ [الشورى:٢٧].

فأخبر أن توفر اللذات، وحصول الأرزاق الرغيدة لكل أحد، سبب للبغي في الأرض، ولكن من لطفه ينزل بقدر ما يشاء.

ومن لطفه بعبده: أن مَحبوباته النفسية الْمُحرمة، لا يكاد يقدر عليها حفظًا له وحماية.

ومن لطفه: أنه ما من مُحبوب مُحرم إلا ويوجد نظيره، أو ما هو أعلى منه من المباح، ليكتفي العباد بحلاله عن حرامه.

ومن لطفه: أنه يدفع عن عبده من أسباب الفتن أمورًا يشعر بِها، وأمورًا لا يشعر بِها، وأمورًا لا يشعر بِها، إعانة منه وكرمًا وحفظًا.

فكم صرف عن العبد أمورًا يسعى لتحصيلها، ويرى حظه في حصولها، والله

تعالى قد صرف عنه ما يضره.

قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَنَبُكَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُنْمَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١٦].

ومن أنواع الإعانات: أن الله يوقع العبد في الْحَاجات والضرورات، لتضطره الأحوال للالتجاء إلَى الله، والإقبال على طاعته، وكثرة ذكره ودعائه، فقد بورك لك في أمر وحاجة وضرورة كانت سببًا لصلاح دينك.

ومن إعانته لعبده في القيام بواجباته: الحياء الذي اختص به الآدمي، فإن الحياء خُلُق جعله الله في العبد، يَمنعه من كثير من الجرائم، ويَحمله على أداء الحقوق الَّتِي للّه، والَّتِي للعباد.

ولِهذا كان الحياء شعبة من شعب الإيْمان، وكان الحياء لا يأتِي إلا بخير، وفي الحديث الصحيح عنه على: «إن مِمَّا أدرك الناس من كلام النبوة الأولَى: إذا لَمْ تستح فافعل ما شئت»(١).

فأخبر ﷺ أن هذا مِمَّا اتفق عليه الرسل، وأن الله وضعه فِي العباد رحْمة بِهم، ليزعهم عن المنكرات والفواحش، وأن من نُزع منه الحياء لَمْ يُبال بما صنع.

وهو نوعان: حياء من الله، وحياء من الخلق، ومن تَمَّ له الأمران؛ تَمت أموره، ومن فقد الأمرين؛ انْحَلت أخلاقه بالكلية، وكما أن منعه للعبد مَحبوباته، قد يكون سببًا باعثًا له على الخير، حاجزًا له عن الشر؛ كذلك إعطاؤه لعبده ما يُحبه من صحة وعافية وسعة رزق وولد وتوابع ذلك، قد يكون أكبر باعث له على الخير، والقيام بالواجبات، وخصوصًا أصحاب النفوس الأبية، والهمم العلية، فإنَّهم كلما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٨٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﷺ.

توفرت عليهم النعم، ازداد شكرهم، ورأوها من أكبر الفرص، وأعظم الغنائم، لاغتنام الخيرات بهذه النعم، الَّتي من بركتها أن تكون زادًا للعبد إلَى السعادة الأبدية.

وَلَهِذَا قَالَ ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»(١٠).

فأكثر الناس فوَّتوا هذه النعم فيما لا يُجدي عليهم إلا الندم والخسارة، والقليل منهم -وهم الأعظمون عند الله قدرًا- لَمْ يغبنوا فيها، بل صرفوها فيما يعود عليهم بالنفع والسعادة والفلاح.

فتبارك من يُنعم بالعطاء والمنع، والوجود والفقد! عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.

ومن أعظم عنايته للعبد: أن يوفقه لقوة التوكل عليه، فإن من توكل عليه كفاه، وسهل عليه أمور دينه ودنياه، فمتَى أيد العبد بقوة التوكل، ورزق صبرًا، أعانه الله على كل مطلوب، والله الموفق.

ومن أعظم الرَّحْمَة والإعانة: ترجيح جانب الفضل والْمُحازاة على الحسنات، على حانب العدل والْمُحازاة على السيئات، ترجيحًا عظيمًا؛ ففي الصحيحين عنه على أنه قال: «إن الله كتب الْحَسنات والسيئات، فمن هَمَّ بِحسنة فلم يعملها؛ كُتبت له حسنة واحدة، فإن عملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها؛ كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها؛ كتبها سيئة واحدة»(٢).

وقال ﷺ: «من مرض، أو سافر؛ كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٢) من حديث ابن عباس ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١) من حديث ابن عباس هِيْنَيْك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٩٦) من حديث أبِي موسى ﷺ.

ونزَّل من نوى الخير، وعمل ما يقدر عليه منه، بِمنْزلة الفاعل له، قال تعالى: ﴿وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [النساء:١٠٠].

وجعل آثار الأعمال الَّتِي تُعمل بسبب دعاية العبد، أو بداعي الاقتداء به -جعلها من الأعمال الَّتِي تُكتب للعبد فِي حياته وبعد مَماته، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيَ ٱلْمَوْتَكَ مَنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي ثُكَتُمُواْ وَءَاثَدَرُهُمُّ ﴾ [يس:١٢].

وقال ﷺ: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له»(١).

فهذه النعم والمضاعفات من المولَى الكريْم، الَّتِي لا يدركها العبد بعمله ومباشرته: من أكبر العون منه لعباده على التزود من الخيرات، واغتنام الفرص فيها، وخفتها على العاملين.

وكذلك من لُطفه: أن من ترك شيئًا لله، عوضه الله حيرًا منه في الدنيا والآخرة، ومن ترك شيئًا لله، لَمْ يَجد فقده، وجعل تعالَى كثيرًا من الطيبات النافعة المباحة يستغني بها المؤمن عن الأمور الْمُحرمة، فيسهل عليه جدًّا ترك الْمُحرمات لدواع كثيرة:

داعي الإيْمَان، وداعي الخوف من الله، وخوف العقوبات المتنوعة، وداعي الرغبة في حصول الخيرات والثواب المترتب على ترك المعاصي، وداعي الحياء من الله ومن خلقه، وداعي الْمَحبة والإنابة إلى الله، وداعي صرف الشهوات والهوى والغضب إلى الأمور الَّتي أباحها الله وأمر بها.

ثُمَّ الإعانة الربانية والتسهيلات، والتيسير منه على عبده وحفظه الخاص، وألطافه المتنوعة: لَها أعظم الوقع، وأعظم النفع فِي التوجيه إلَى فعل الخيرات، وترك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة ١٤٠٠.

المنكرات، فلا يَهلك بعد ذلك على الله إلا الفاسقون الذين دُعُوا إِلَى الرحْمة فشردوا، ونُهجت لَهم الطرق الواضحة فنكبوا عنها وتَمردوا!!

كم لله تعالى على العباد من نعم وألطاف!

وكم له من التخفيفات المتنوعة على الأقوياء والضعاف!

وكم أقام الموانع والحواجز القوية عن اقتحام الْمُحرمات.

وكم سهل التسهيلات الداخلية والخارجية فِي نيل الخيرات، والوصول إلَى الكرامات!

فسحقًا وبُعدًا للمعرضين والْمُعارضين! ويا ويح الغافلين والْمُتحرئين والظالِمين! ويا سعادة الْمُقبلين على مَحبوبِهم! ويا نَحاحهم وفلاحهم، بنيل مرادهم ومطلوبهم! لقد فازوا بالغنائم الرابحة، ولقد اغتبطوا في الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. تبارك الله! ما أعظم التفاوت بين العباد!

وما أشد التباين بينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد!

هذا قلبه ملآن من الإخلاص والصدق واليقين، وسعيه كله فيما يقربه إلَى رب العالَمين، قد عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه.

وهذا قلبه متعلق بالشهوات البهيمية، ولَمْ يكن له في الخير رغبة بالكلية: أعرض عن النافع، وأقبل على الضار، ولَمْ يبال بالعواقب الوخيمة، والخزي والخسار، وعند الغاية يتبين الفرق بين الفريقين:

﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى:٧].

﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَيْ يَنْفَرَقُونَ ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكَمِلُوا الصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكُو يُتُحْبَرُونَ ﴿ فَإِمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِنَائِنِتَنَا وَلِفَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الروم: ١٤-١٦].

# الفصل الحادي والعشرون: في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية

قال تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام:٣٨].

وقال تعالى: ﴿ بِنْيَنَنَا لِكُلِّي شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات:٩٦].

وقال تعالى: ﴿عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَ يَتَلَمَ ﴾ [العلن:٥].

وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة:٢٩].

وقال تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجاثية:١٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ ﴾ [آل عمران:١٩٠].

وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنْكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَٱلْفَيَّلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

[النحل: ٨]. إلَى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل.

اعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة، وما يترتب عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات، نوعان:

علوم دينية، وعلوم دنيوية.

وكل رقي ديني ودنيوي، وأخلاقي وحسدي فإنه من تُمرات العلوم، ولكن الرقى يتفاوت تفاوتًا عظيمًا.

فأعظم أنواع الرقي وأعلاها وأصلحها وأكملها: إذا اتفق العلْمَان المذكوران، واتفقت آثارهُما، وتعاونا على الخيرات كلها، وعلى زوال الشرور كلها، وكلها متفاوتات متساعدات يؤازر بعضها بعضًا، ويُهذّب بعضها بعضًا.

فمن تأمل هذا القرآن العظيم، وهدي النَّبِي الكريْم، وخلفائه وأصحابه، عرف أنه بَيَّن النوعين، وحَثَّ عليهما، ودعا إليهما، وأخبر أن النجاح والفلاح والسعادة والهناء متوقف عليهما، وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها، ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ويحدث ويستجد، مهما كان.

وأن كل علم ومعرفة وآثار ونتائج، مهما عظمت وترقت، إذا لَمْ تكن مبنية على الدين، فإنَّها ناقصة نقصًا عظيمًا، وأن شرها أعظم من خيرها، بل تكون خيراتُها سببًا لشرور عظيمة، كما هو معروف للناظرين.

وقد أخبر في هذه الآيات، أنه خلق لنا جَميع ما في الأرض، وسخره لنا نستمتع به وننتفع، وأنه خلقنا وخلق أعمالنا، بِما يسَّر، وسخر لنا من الأسباب، وأنه علَّم الإنسان ما لَمْ يعلم، وأن الإنسان جعله الله قابلاً لتعلَّم العلوم الَّتِي جاءت بِها الكتب السماوية، ودعت إليها الرسل، والعلوم الكونية الَّتِي نبه عليها القرآن في عدة آيات.

وأنه امتن على الإنسان بِهذا التعليم، وظهور آثاره ونتائجه، وأمره بسلوك كل طريق لتحصيل هذه المنافع.

وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتِي على جَميع الفنون والعلوم العصرية، وما ينشأ من هذه الفنون من المخترعات الهائلة، وما يترتب عليها من المنافع الحاصلة. وكلها من نعم الله. فإن الله تعالى هو الذي علَّم الإنسان الأسباب الَّتِي حصل له فيها العلم، كما أنه هو الذي رزقه الأسباب الَّتِي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي جعل في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي يسَّر الأسباب الَّتِي تُدرك بِها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتدبر والتأمل والتدبر والتأمل الذي يوصلهم إليها، ويهديهم إلى كيفية استخراجها.

وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم، وفي آثارها ونتائجها، وحعل تعالى هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب الَّتِي يدركون فيها كل مقدور للبشر، وكل ما هو في إمكانهم.

## ﴿ وهم في هذه الْحَالة بين أمرين:

إما أن يستعينوا بِهذه النعم على شكر المنعم، وعلى القيام بِحقوقه، وحقوق سائر النوع الإنساني، بل على القيام بِحقوق جَميع المخلوقات، وعلى العدل، والرحمة، والحكمة، والصلاح، والسعادة الحاضرة والمستقبلة:

إن فعلوا ذلك لَمْ يزالوا في صعود إلَى الخيرات، وسلامة من جَميع الشرور والمهلكات، وتَمت عليهم النعمة، وأمكنهم أن يَحيوا حياة طيبة سعيدة هنيئة.

وبهذا أمر القرآن، ولهذا دعا القرآن، وأرشد العباد، وحذرهم من ضده، وهو أنَّهم إن اشتغلوا بالنعم عن المنعم، وجعلوا هذه النعم غاية مطلوبهم، ونهاية مرادهم، ولم يقوموا بحقوق المنعم، ولا حنوا بها على الخلق بالرحمة والعدل، كانت وبالاً عليهم وضررًا لازمًا، وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقاء، ولم يُمكنهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة هنيئة، بل عيشة شقاء، وتنقل من شرور إلى شرور، كما هو مشاهد لكل أحد.

أحبر تعالى في هذه الآيات، أنه سخر لنا حَميع الأحوال الكونية، لننتفع

بِهَا فِي ديننا ودنيانا، ولنعتبر بِها على ما أحبر به من أمور الغيب.

ومن لوازم هذا التسخير: أنه لابد أن ييسر للبشر علومًا وأعمالاً وآلات يدركون بها منافعهم، وهذه الآيات فيها أكبر شاهد ودلالة، على أن في الأرض قوى ومنافع وخزائن، ما زال البشر يدركونها ويحصلونها شيئًا بعد شيء؛ فكل ما تم للبشر من المخترعات والمستخرجات، فإنه داخل في هذه الآيات؛ فإنه تعالى أخبر أن جَميع منافعها مسخرة مستعدة للإنتاج إذا سلكوا طرقها، وأن منها ما كان موجودًا في الأزمنة الغابرة، ومنها شيء سيحدث ويستخرج بعد ذلك، وهو في قوله تعالى: ﴿وَيَعَلُقُ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾ [النحل:٨].

فإنه جاء بِهذه الصيغة الدالة على الاستقبال، وأنه سيخلق في مستقبل الزمان المتعليم الخلق، وإقدارهم وتَمكينهم من الأسباب المتنوعة ما لا يعلمه العباد في ذلك الوقت، ولَمْ يعين هذه الأشياء بأعيانها وأوصافها، بل أخبر باللوازم الدالة على الملزوم، لحكمة يفهمها كل متدبر متأمل:

فإنه لو أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافها، وقال لَهم: إنَّها ستكون الطيارات والمراكب البخارية بأنواعها، وإن الناس سيتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها في أسرع من لَمح البصر، وإنه سيكون كذا وكذا مِمَّا هو واقع ولا يزال يقع:

لو أخبرهم ببعض ذلك، لارتاب الناس من خبره، ولكان ذلك داعيًا إلَى التكذيب؛ لأن الناس لا يصدقون بأمر لَمْ يشاهدوا له نظيرًا.

انظر: لَما أخبرهم بالإسراء والمعراج والشجرة الملعونة في القرآن: كيف كان ذلك فتنة للمكذبين، مع أن معجزات الأنبياء قد عرف الناس أنّها من خوارق العادات، وأنّها تقع على خلاف المعهود.

فكيف لو أحبرهم بِما حدث ويحدث فِي هذه الأوقات؟!

ولكن -ولله الْحَمد- أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة، وبلوازم تعلى حَميع ما حدث ويَحدث، وكل المخترعات -وإن عظمت- يسهل جدًّا تطبيق النصوص عليها، وإذا وحدت ظهر بها معجزة القرآن، حيث أخبر بأمور ولوازم لَها ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق، ثُمَّ وقعت طبق ما أخبر، فازداد المؤمنون بها إيْمانًا بالله ورسوله، وازداد المكذبون إعراضًا ونفورًا وتَمردًا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس:٩٦-٩٧].

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ مَانِيْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي ﴾ [الأعراف:١٤٦].

وكما أن الأرض مُحتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين، كذلك أخبر أن الحديد فيه منافع للناس، ولَمْ يقل المنفعة الفلانية والفلانية، ليشمل جميع المنافع الَّتِي تستخدم بالحديد سابقًا أو لاحقًا.

فكل منفعة استُخرِجت من الأرض، أو من الحديد، منفردة أو مقرونة بغيرها، أو مساعدة لغيرها من الأسباب، فإنّها داخلة في هذه الآيات، وكل تعليم حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية، فإنه داخل في قوله تعالى: ﴿عَلَمُ الْعِلْوَ، وَالْعِلْوَ، وَالْعُلَانَ مَا لَا يَتَمَ ﴾ [العلن: ٥].

فلا يُمكن أن يشذ عن هذه المعلومات شيء من العلوم والفنون والمنافع والمخترعات والمستخرجات والنتائج والثمرات؛ وكلها من الله بِما يسَّر للعباد من الوسائل الَّتي يدركونَها بها!

فمن الذي علمهم؟ ومن الذي أقدرهم عليها؟

ومن الذي حعل فيها القوى والمنافع الكامنة، وهداهم إلَى استخراجها، إلا الله تعالى؟ كما أنه هو الذي يُحيى ويُميت، ويرزق الخلائق، ويدبر أنواع التدابير، بِما خلق ويسرَّر من الأسباب الموصلة إلَى هذه الأمور!

ولكن الجاحد قاصر النظر؛ يقف عند الأسباب، ولا يتجاوزها إلَى مسببها ومقدرها والمنعم بِها.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِىٓ أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فصلت:٥٣].

فهذا خبره تعالى عن أمور مستقبلة: أنه يُري عباده من الآيات والبراهين فِي الآفاق وفِي الأنفس، ما يدلُّهم على أن القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به هو الْحَق.

وقد أراهم من آثار تعليم الله لَهم، وإقداره لَهم، وتيسيره للأسباب المتنوعة فِي الآفاق، وفِي أنفسهم، ما يتبين به لكل منصف: أن خبر الله وخبر رسله حق.

فإن المكذبين يستبعدون حبر الله وحبر رسله عن الغيوب الَّتِي لا تدركها عقولُهم وأفهامهم القاصرة، فأراهم في هذه الأوقات أمورًا فيها الدلالة الواضحة على ذلك، فإنه الذي أقدر الآدمي الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئًا، فعلَّمه وأقدره، ويسرَّر له الأسباب الَّتِي تنتج له الأعمال الباهرة بعدما كانت هذه الأمور من الْمُحالات عندهم.

ذلك برهان على صدقه وصدق رسله، فقد كان المكذبون يستبعدون إحياءه الموتى، وجَمعهم ليوم لا ريب فيه، ولا يصدقون بالإسراء ومعراج الرسول، ولا بأنه تعالى ينادي الخلق بصوت يسمعه القريب والبعيد، وينكرون التخاطب بين أهل الجنة والنار مع البعد المفرط، مع أن أمور الغيب مُخالفة لأمور الشهادة؛ فأراهم الله في الآفاق، وفي أنفسهم من مُخترعاتهم وعلومهم وفنونهم: من المراكب الهوائية والبحرية والبرية بأصنافها، ومن المُخترعات المُجهنمية، ومن

الْمُخاطبات الْمُتنوعة بين أهل الأقطار ما يدلُّهم على أن الله هو الْحَق ورسوله ودينه، ووعده ووعيده، ولكن أبّى الظالمون إلا نفورًا واستكبارًا.

والْحَديث الثابت في الصحيح صريح في هذا، فإنه أخبر ﷺ أنه يتقارب الزمان (۱)، فظهر مصداقه في هذه الأوقات بقرب المواصلات، واتصال الأخبار بحميع أهل الأقطار؛ حتَّى كأن الدنيا كلها بلد واحد من تقارب ما بينها، وتقارب الزمان يلزم منه تقارب المكان.

وقد كان هذا الحديث مشكلاً معناه على أهل العلم قبل هذا الوقت، فلما تُمَّ للبشر ما تَمَّ لَهم من هذا التقارب الباهر، لَمْ يشك أحد في أن هذا مراد الحديث، وأن من لوازم إخباره على الإخبار بوجود الأسباب المتنوعة الَّتِي يحصل بها التقريب؛ لأن إخبار الشارع بالشيء إخبار به، وبِما لا يتم إلا به، كما أن أمره بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والوسائل لَها أحكام المقاصد.

وكذلك: إخباره بأنَّها لا تقوم الساعة، حَتَّى تعود جزيرة العرب مروحًا وأنْهَارًا. والحديث في صحيح مسلم(٢).

من ذا الذي يَخطر بباله قبل هذه الأوقات، أن هذه الجزيرة القاحلة تكون على هذا الوصف، حَتَّى ظهر مصداق ذلك ومباديه بتيسير أمور الحراثة، أو استخراج المياه بالآلات الحديثة.

فحبره بذلك خبر عن الأمرين: عما يقع، وعما به يقع: عن الجزيرة أنَّها ستكون مروحًا وأنَّهارًا، وعن الآلات الَّتِي تُستخرج بِها المياه وتُحرث بِها الأراضي وتتيسر الأعمال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٦١)، ومسلم (١٥٧) من حديث أبو هريرة ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُد مِن قُوَةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وقوله: ﴿وَخُدُواْ حِذْرَكُمُ ۗ ﴾ [انساء: ٢٠٢].

فهذا الأمر فِي كل زمان ومكان، وفِي كل حال بِما يليق بِها، وهو أمر بتعلم العلوم والفنون العصرية الَّتِي فيها التحصن من الأعداء، والحذر منهم، وإعداد القوة بحسب الاستطاعة.

والأمر بالشيء أمر به، وبِما لا يتم إلا به، فلا ريب أن هذا أمر بتعلم الصناعات والمخترعات، ولكل ما يَحصل به إعداد القوة المرهبة للأعداء، من القوة المادية والمعنوية.

فمن ظن أنَّها لا تدخل فيها، فلقصور علمه وعقله.

ولِهذا أطلق الله فِي الآيتين إعداد القوة، والأخذ بالْحَذر، ليشمل كل ما حصل به هذا الأمر الضروري النافع.

بل حَميع الأوامر الَّتِي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل طريق، تدل على وحوب تعليم الفنون الحربية والصناعية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك داخل في الجهاد: جهاد المقاومة، وجهاد المدافعة.

ومن ذلك: إخباره بأنَّهم: ﴿وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنباء:٩٦]. "الْحَدب: الموضع المرتفع: والنسلان: الإسراع".

فإذا أخبر ألهم من كل حدب: أي: مكان مرتفع ومنخفض؛ لأن الإخبار بالمرتفعات الصعبة المتعسرة، يدل من باب أولى وأحرى أن السهول كذلك.

## \* وهذا دليل على أمرين عظيمين:

أحدهُما: الإخبار بقرب المواصلات، فإن: كُلَّ حَدَب من أدوات العموم، وأن هذا الحديث سيشمل حَميع الأقطار في غاية ما يكون من السرعة.

والثاني: الإخبار بحدوث ما به يَحصل هذا الإسراع الشامل لكل حدب،

وهو هذه المخترعات الحديثة؛ فإن الإخبار باللازم إخبار بالْمَلزوم، وبالعكس، والإخبار بالشيء إخبار بالوسائل والأسباب الَّتِي توصل إليه، وهذا واضح؛ فالوسائل تدل على المقاصد، والمقاصد يُعرف بها حصول الوسائل.

ومن ذلك: امتنانه على العباد بِما يسرَّه لَهم من الفلك البحرية، وأنَّها من أكبر نعمه الَّتِي تَحملهم وتَحمل أثقالَهم وأمتعتهم؛ ويَحصل فيها تبادل المنافع المتعددة، وذلك يدل دلالة واضحة أن الصناعات الَّتِي يَحصل بِها هذا الجنس النافع -بل الضروري- الذي نفع العباد فِي أمور دينهم ودنياهم: أن تعلَّمها مِمَّا يُحبه الله، وممَّا يأمر به، وهنا آيات كثيرة في هذا.

ولكن هنا آية تشاركها فِي هذا المقصد، وتَمتاز عنها بشمولها لِحميع أَصناف الفلك البحرية والبرية والهوائية، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمْلَنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشُحُونِ ﴾ [بس:١٤].

أي: وآية للعباد على كمال قدرة الله، وتفرده بالوحدانية، وسعة رحْمته، وصدق رسله: ﴿أَنَا حَمَّانَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾.

فإنه لَما كان القرآن خطابًا لأول هذه الأمة وآخرها، والقرآن أوسع المعاني وأشملها، وقد علم الباري -جل جلاله- بعلمه الْمُحيط أن الفلك المتنوعة، من سُفن بِحرية ومن قطارات وسيارات برية، ومن طائرات هوائية بِحميع أنواعها علم تعالى أنَّها تتسع جدًّا فِي آخر الزمان، وأنه لا يدركها هؤلاء المخاطبون أولاً، وإنَّما تدركها ذرياتُهم، قال: ﴿ دُرِيَتَهُمْ ﴾.

فإنه لَما كان جنس الفلك موجودًا، وهي السفن الَّتِي يعرفونَها، صرح به، كما صرح بِما كان أصله موجودًا فِي ذلك الوقت، ولكن الصناعة رقَّته ونوَّعته وفرَّعته.

وهذا التفسير في هذه الآية، نظير التفسير الذي أشرنا إليه في قوله ﷺ:

«يتقارب الزمان». وأن أهل العلم قبل وقوعه تضاربت أقوالُهم فيه بمحتملات بعيدة.

كذلك هذه الآية الكريْمة، فسروا الذرية بوجوه بعيدة عن اللفظ والمعنَى، حَتَّى حملها كثير من المفسرين على أن المراد بالذرية: الآباء والأحداد، وأنه من الأضداد، وهذا لا يُعرف في اللغة.

ولكن -ولله الحمد- القرآن عربي اللفظ والمعنَى، صريح فيما ذكرنا، وأن الله إذا ذكر المعاني الجليلة، ذكر أوسعها وأعلاها وأشملها.

وقد يذكر الله قصة خاصة، فإذا أراد أن يَحكم عليها، ذكر حكمًا عامًّا يشملها، ويشمل ما هو نظيرها، كما ذكرنا هذا في القواعد القرآنية، وذكرنا أمثلته هناك.

والْمَقصود: أن الآية الكريْمَة تشمل النعمة بِحميع الفلك، على الحتلاف أنواعه: البري والبحري والهوائي، وهذا متضمن للحث على الوسائل الَّتِي تُدرك بها هذه الأشياء، وذلك بالتعلم للفنون والصناعات العصرية، فإنه لا وسيلة لَها سوى ذلك، كما هو معروف لكل أحد.

### の衆衆衆の



ومن ذلك: أمره تعالى بفعل الأسباب الَّتِي تَحصل فيها الأرزاق من تحارات وصناعات وحراثات وحِرَف وغيرها، وامتنانه على العباد بتيسيرها، والاستعانة بها على طاعة الله، والقيام بالواحبات المتعددة، كقوله تعالى حين أمر بالسعي إلى الجمعة وتقديْمها على المكاسب، الَّتي هي وسائل لَها ولغيرها من الفروض:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١]. أي: ببيع وشراء، وصناعة وحراثة، وغيرها من أسباب الرزق.

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا هَامَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزَقِهِـًّ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك:١٥].

أي: جعلها مذلَّلة لأسفاركم، مذلَّلة لِحروثكم، مذلَّلة لاستخراج معادنكم المتنوعة، مهيأة لكل ما تَحتاجونه منها؛ فامشوا فِي مناكبها، أي: فِي طلب الرزق والسعي في تَحصيله.

وذلك يشمل جَميع الطرق الَّتِي يُنال بِها الرزق من جَميع الاقتصاديات الَّتِي أباحها الله ورسوله، الَّتِي كانت موجودة فِي ذلك الزمان، والَّتِي لا تزال تَحدث أسبأبها شيئًا بعد شيء، وينفتح للعباد من أسباب الرزق وطرقه أمور لَمْ تكن موجودة قبل ذلك.

فعلمها وتعلمها وسلوك طرقها ممَّا أمر الله به رسوله، حَتَّى إنه تعالى أمر الناس

أن يَحجروا على سفهائهم فِي أموالِهم الخاصة عن التصرفات الضارة، لقصر عقولِهم ومعارفهم وتَجارِبهم، حَتَّى يعلموهم ويَختبروهم بالتحربة الَّتِي هي الطريق لمعرفة أحوالِهم.

وهذا يدل على أن الله يُحب من عباده هذا الأمر، ويأمرهم به، ولِهذا علَّل ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمَوالكُمُ الَّذِي جَمَلَ اللهُ لَكُرُ قِيْمًا ﴾ [انساء:٥].

فأخبر تعالى أنه جعلها قيامًا تقوم بِها الأمور الدينية والأمور الدنيوية، تقوم بها الضروريات والحاجيات والكماليات.

فقد علَّمنا ربنا العناية التامة بِحفظ الأموال، والاقتصاد في إنفاقها؛ وعلَّمنا كيف نسلك الطرق المتنوعة لتحصيلها، ولَمْ يُحرم علينا منها طريقًا واحدًا، إلا الطرق الْمُحرمة الَّتي تضرنا وتكون سببًا لهلاكنا.

فمن هذه نعمته الكبرى على العباد ورحْمَته بِهم، أليس يدل سبحانه على أن تعلَّم الفنون الاقتصادية الخاصة بالأفراد والعامة للحكومات والأقطار، الَّتِي تُنال بِها الأرزاق: مِمَّا يُحبه الله ويرضاه، ويأمر به ويوجبه؟

فهل شذ عن هذا الأصل فن وطريق، أو وسيلة من وسائل الرزق؟ فتبارك الرزاق الحكيم، الذي من حكمته جعل الأرزاق وغيرها تُنال بأسبابها.

ومن حكمته: أن جعل لكل نوع منها أناسًا فيه يرغبون، وله يعملون، لتقوم المصالح كلها، ويرتبط الناس بعضهم ببعض؛ فأهل التجارات وأهل الصناعات وأهل الميهن والحررف وأهل الحراثات وغيرهم، كل منهم مُحتاج إلَى الآخر، لا يستغني أحد منهم عن أحد؛ بل أهل الأقطار النائية، لَما توسعت أسباب المكاسب، اضطر بعضهم إلَى بعض، وانفتحت طرق كثيرة لتحصيل الرزق، والكل من فضل الله وتيسيره، ورزقه وإحسانه.

وتبت عنه ﷺ أنه قال: «إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم» (١٠).

وهذا يشمل المكاسب كلها.

وسئل: أي الكسب أطيب؟ فقال ﷺ: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (٢٠).

وقال ﷺ: «ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيصيب منه إنسان، أو طير، أو دابة، إلا كان له به حسنات» (٢٠).

وقد حث ﷺ فِي عدة أحاديث على التكسب، والاستغناء به عن مسألة الناس وسؤالهم.

والواجبات الدينية، من الزكوات، والكفارات، ودفع الحاجات والضرورات، لا تقوم إلا بالأموال

وكذلك الجهاد والمصالِح الكلية والنفقات على النفس والعائلة والمماليك والصدقات المتنوعة، كلها لا تقوم إلا بالأموال، والأموال لا تَحصل إلا بالكسب.

فعُلم أن السعي فِي تَحصيل هذه الأمور تبع لَها:

ما كان منها واجب فوسيلته واجبة، وما كان منها مندوب فوسيلته مندوبة.

## 80%%%03

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۵۳۰)، والترمذي (۱۳۵۸)، وابن ماجه (۲۲۹۰) من حديث عائشة هيئنا، وابن ماجه (۲۲۹۰) من حديث عائشة هيئنا،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحْمد (١٦٨١٤) من حديث رافع بن حديج ﷺ، وصححه الألبانِي فِي صحيح الجامع (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٣) من حديث أنس ١٥٥٣)

## الفصل الثاني والعشــرون: في أن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها -

من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء: استمداد الحكومات الإسلامية، والجماعات والأفراد نظمهم وقوانينهم المتنوعة من النظم الأجنبية، وهي في غاية الخلل والنقص؛ وتركهم الاستمداد من دينهم، وفيه الكمال والتكميل، ودفع الشر والفساد!

ما بقي من الإسلام إلا اسمه ورسمه، نتسمى بأننا مسلمون، ونترك مقومات ديننا وأسسه وأعماله، ونذهب نستمدها من الأجانب، وسبب ذلك: الجهل الكبير بالدين، وإحسان الظن بالأجانب.

ومشاهدة ما عليه المسلمون الآن من الاختلال والضعف في جَميع مواد الحياة الروحية والمادية، نشأ عنه كله توجيه الوجوه إلَى الاستمداد من الأجانب، فلم نزد بذلك إلا ضعفًا وخللاً، وفسادًا وضررًا.

وإلا فلو علمنا حق العلم: أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس، وتَمتد إليه الأعناق، من المبادئ الراقية، والأحلاق العالية، والنظم العادلة، والأسس الكاملة؛ لعلمنا أن البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقى من الشر الطويل.

فأي مبدأ واصل، وعمل نافع للبشر، إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المُمليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه؛ ففيه حل المشكلات الْحَربية والاقتصادية، وحَميع مشاكل الحياة الَّتي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون

حلها، أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب، ولا تصلح القلوب إلا بِها؟ فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح، وأن نعلم علمًا

يقينيًّا أن لنا ربًّا عظيمًا تتضاءل عظمة المخلوقات كلها فِي عظمته وكبريائه؟

له الأسْمَاء الْحَسنَى، والصفات العليا، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجزه شيء، ولا تَخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

رحيم وسعت رحمته كل شيء، وملأ جوده أقطار العالَم العلوي والسفلي، حكيم فِي كل ما خلقه، وفِي كل ما شرعه.

يُحيب الداعين، ويفرج كرب المكرويين، ويكشف هَمَّ المهمومين، ومن توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن آوى إليه آواه، لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء والضر إلا هو، يتودد إلى عباده بكل طريق، ويهديهم إليه كل سبيل، لا يُخرج عن خيره وكرامته وجوده إلا المتمردون.

فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يُشارك الله في شيء من هذه الشئون الَّتي يَختص بِها؟

وكذلك الأخلاق: لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنها، فهل ترى من خلة كمال إلا أمر بِها؟ ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليها، ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه؟

أما حث على الصدق والعدل فِي الأقوال والأفعال؟

أما أمر بالإخلاص لله فِي كل الأحوال؟

أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟

أما أمر بنصر المظلومين، وإغاثة الملهوفين، وإزالة الضرعن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق في كل طريق، مع القريب والبعيد، والعدو والصديق.

فقال: ﴿ آدَفَعَ بِالَّتِي هِيَ آخَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤].

أما نَهى عن الكذب والفُحش والخيانات، وحث على رعاية الشهادات والأمانات؟

أما حذر من ظلم الناس في الدماء، والأموال، والأعراض؟

فما من خُلق فاضل إلا أمر به، ولا خُلق رذيل ساقط إلا نَهى عنه؛ ولذلك كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين: رعاية المصالح كلها، ودفع المفاسد.

ثُمَّ إذا نظرنا مسايرته للحياة ومتحاراة الأمم، فإذا فيه جتميع النظم النافعة والنظم الواقية! أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق من جتميع طرقها النافعة المباحة من تحارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يتمنع سببًا من الأسباب النافعة بوجه من الوجوه، وإنَّما منع المعاملات الضارة، وهي الَّتِي تَحتوي على ظلم، أو ضرر، أو قمار.

ومن مَحاسنه: تَحريْمه هذه الأنواع الَّتِي لا تَخفى مفاسدها وأضرارها، اليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟

أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ أليس يَحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا، والنهى عما يضاده من الافتراق؟

أليس فيه تعيين القيام بِما بانت مصلحته، وظهرت منفعته، والأمر بالمشاورة فيما تشابَهت فيه المسالك؟

أليس فيه الإرشاد إلَى جَميع طرق العدل والرحْمَة المتنوعة، والحث على تنفيذها في حق جميع الخلق؟

أليس فيه الْحَث على وفاء العقود والعهود، والْمُعاملات الكبيرة والصغيرة الَّتي بها قوام العباد؟

أليس فيه الأخذ على أيدي السفهاء والمُجرمين، بِحسب ما يُناسب جرائمهم، وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم؟ فأي مصلحة تُخرج عن إرشادات هذا الدين؟

وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح، إلا وقد أرشد إليه الدين، لا فرق بين دينِي ودنيوي؟

وجُملة ذلك: أن هذا الدين بيَّن الله فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته، والتقرب إليه بكل قول، أو عمل، أو مال أو منفعة، وخلق لَهم ما في الكون مُمهدًا مسخرًا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تُمكنهم منها، وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم.

فهل أوضع وأظلم وأجهل مِمَّن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال، وهو المطلب الأعلى لأولِي العقول والألباب، ثُمَّ ذهب يستمد الهدي والنفع من غيره، وهو يدَّعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد عَيًّا وضلالاً.

ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين، وتأخّرهم عن مُحاراة الأمم في مرافق الحياة، فقد ظلم باحتجاجه؛ فإن المسلمين لَمْ يقوموا بما دعا إليه الدين، ولَمْ يُحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية، ونبذوا مقومات دينهم وروحه، واكتفوا بالاسم عن المسمى، وباللفظ عن المعنى، وبالرسوم عن الحقائق!

والواجب أن ينظر إلَى تعاليم الدين وتوجيهاته، وأصوله ومقاصده، ودعوته لجميع البشر إلَى ما فيه خيرهم المتنوع.

ولِهذا كان الْمنصفون من الأجانب حملي ما هم عليه- يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلَى زوال الشرور عن العالم، إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده.

وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين ربِّهم، به إليه يتقربون ويتحببون، وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه الصلة بين العباد بعضهم لبعض، تقوم به حياتهم، وتنحل به مشكلاتهم السياسية، والاقتصادية، والمالية، فكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه، وشره أعظم من خيره، فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحًا حقيقيًّا، فتأمل ذلك الحل -فلابد أن تَجده مستندًا إلى الدين؛ لأن الدين يهدي للَّتِي هي أقوم: كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئًا، والواقع يشهد بذلك.

وبالدين يتم النشاط الحيوي، يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والمأجورون أنه مُحدر مؤخر لَمُواد الحياة!

لقد -والله- كذبوا أشنع الكذب وأوقحه!

فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفها، أو لَمْ يبلغ فيها نِهاية ما يدركه البشر؟ فليأتوا بِمثال واحد من الدين، لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه خلي؛ إن كانوا صادقين!

فإن قيل: أليست الأديان الصحيحة كلها من رب العالمين؟ فما بال دين المسيح روحه وحقيقته هو الصلة فقط بين العبد وبين ربه، وليس فيه التعرض إلَى أمور مواد الحياة الحاضرة ونظمها، مع أن الله واسع الرحمة؟

فالجواب على هذا سهل، لمن عرف كيف نشأ الدين المسيحي في ظروف طغت فيها المادة اليهودية، وبنو إسرائيل طائفة قليلة وجزء يسير بالنسبة إلَى دولة الرومان ذات النظم الأرضية.

فالأمة الإسرائيلية قليلة والمدة يسيرة؛ لأن دين الْمَسيح مؤقت إلَى مَحيء الدين الكامل الشامل لعموم الخلق، وعموم المصالح.

فكما أن مُحمَّدًا ﷺ بُعث إلَى الخلق كلهم: إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحًا روحيًّا وماديًّا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تَمَّ الكمال وحصل.

فكما تولى تَهذيب القلوب والأرواح فقد تولى تَهذيب الحياة، وضمن لِمَن قام به الْحَياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد، أو وجوه مَحصورة، وهذا من كمال حكمة الله، ومن شمول رحمة الله وهو الحكيم الرحيم.

ومن الأدلة على هذا: أن الله قد يَجمع فِي موضع واحد من كتابه بين العبادات الْمُحضة، ويين أمور المعاش، والنظم الاجتماعية، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِيبَ مَامَنُواَ إِنَّا لَقِيتُمْ فَالْمُونَ فَيْكُمْ فَالْمُحُوبَ فَيْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا لَقَيْتُمُ فَالْمُوبَ فَا فَنَفْشَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيمُكُمُ وَأَصَبُرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال:٥٥-٤١].

ثُمَّ قال تعالى بعد آيات: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِ، عَدُوَ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الانفال:٦٠].

وقال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى وَقَرِ الجَمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى وَكُرُ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَا اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَتِيرًا لَعَلَكُو نُفُلِحُونَ ﴾ [الحمعة:٩-١٠].

ألا ترى: كيف جمع بين الأمر بذكر الله، وبالصبر والثبات، وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع، وبالقوة المادية بقوله: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن فَوَوْ الْمُانِهِ الْاَنفالِ: ٦٠].

فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وحوب السعي إلَى الجمعة، ثُمَّ بعدها بالانتشار لطلب الرزق.

وقال ﷺ: «إِن الله أمر الْمُؤمنين بِما أمر به الْمُوسلين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَالِحَهُ المَنْوا صَالِحَهُ اللهِ اللهِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبَدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٢].

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ [المؤمنون:٥١]» (١).

والآيات فِي هذا الْمَعنَى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع، وأحسن الأحكام والمعاملات الَّتِي بِها تستقيم الأحوال، وتزكو الخصال.

واعلم أن العبادات ليست مُحرد الصلاة والصيام والصدقة؛ بل جَميع الأعمال الَّتِي يتوسل بِها إلَى القيام بواحبات النفس والعوائل والْمُحتمع الإنسانِي. كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه، فهو عبادة.

فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات، والكفارات، والنفقات العامة والخاصة، كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تُعين على قيام الدين وردع المعتدين: من أفضل العبادات.

وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارجية، والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، وكل ذلك من العبادات.

ولَمْ يرغب الله فِي أمر الشورى فِي الأمور كلها، إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة، وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدًّا.

واعلم أن التطورات الَّتِي لا تزال تتحدد فِي الحياة والْمُجتمع، قد وضع لَها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة ١٠٠٥

هذا الدين الكامل قواعد وأصولاً يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها، مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال.

وهذا من كمال هذا الدين، ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى بالجزئيات والكليات، وشُمول رَحْمَته وحكمته.

أما غيره من النظم والأسس، وإن عظمت واستحسنت، فإنَّها لا تبقى زمنًا طويلاً على كثرة التغيرات، واختلاف التطورات؛ لأنَّها من صنع المخلوقين الناقصين فِي علمهم وحكمتهم، وجَميع صفاتهم، لا من صنع رب العالمين.

أرأيت هذه المدنيات الضخمة، الزاخرة بعلوم المادة وأعمالِها، لو حَمعوا بينها وبين روح الدين، وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة.

أرأيت لو فعلوا ذلك، أما تكون هذه المدنية الزاهرة الَّتِي يصبو إليها أولو الألباب، وتتم بِها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة، وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة، والقلاقل المفظعة؟

فحين فقدت الدين، واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء؛ جعلوا يتخبطون، ويطلبون حياة سعيدة، ولَمْ يصلوا إلا إلَى حياة الأشقياء: الحياة المهددة فِي كل وقت بالحروب، وأصناف الكروب.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

80%%%03

## الفصل الثالث والعشرون: في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَا آَرَادَ شَيْعًا آَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦]. ﴿ يُكَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِلُ ٱلْآيَنتِ ﴾ [الرعد:٢].

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِفَدَرٍ ﴾ [القمر:٤٩].

﴿ وَمِنْ ءَايَكَيْهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآ اُ وَٱلأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾ [الروم: ٢٥].

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتَا ۚ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحْدِ مِنْ بَدِّهِ مِنْ اللَّهُ عَنُولًا ﴾ [فاطر: ١٤].

﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَتُهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود:٦].

والآيات في هذه المعاني كثيرة، تدل دلالة يشهد بها الكون والواقع أن جَميع الكائنات مفتقرات إلى ربّها في خلقها ورزقها وتدبيرها، وأنه لا واسطة بينه وبين الخلق، فبإرادته وقدرته العامتين الشاملتين خلق الْمَوجودات كلها، وبإرادته وقدرته حفظها، وبإرادته وقدرته وحكمته سيّرها ودبرها، وبعنايته ورحْمَته وسعة علمه أعطى كل شيء خلقه وهداه لمصالحه المتنوعة، واعتنى بتدبيره الْخَاص، وسوق الأرزاق والمنافع والمصالح كلها إلى مفرداته وكلياته.

والكون كله بانتظامه واتساقه واحتياج بعضه إلَى بعض، وارتباط بعضه ببعض، وتعاونه المتنوع: حَميعه يشهد شهادة واضحة بالقدرة والإرادة الَّتِي لا يشذ عنها

شيء، والحكمة الَّتي شَملت جَميع الكائنات، والعلم الْمُحيط.

ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش جدًّا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضًا للحكمة.

وكأن هذا الظان يقول ويعتقد: أن الإيْمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء، بدون أسبابها الشرعية والقدرية.

وهذا نفي للوجود لَها، فإنَّها كما ذكرنا: أن الله ربط الكون بعضه ببعض، ونظم بعضه ببعض، وأوجد بعضه ببعض.

فهل تقول -أيها الظان جهلاً- أن الأولَى إيْحاد البناء من دون بُنيان، وإيْجَاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيْجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيْمان، وعمل صالِح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية.

بهذا الظن والتقرير؛ أبطلت القدر، وأبطلت معه الحكمة.

أما علمت: أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابًا، وللمقاصد طرقًا ووسائل تَحصل بها، وقرر هذا في الفطر والعقول؛ كما قرره في الشرع، وكما نفذه في الواقع، فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثُمَّ هدى كل مخلوق إلى ما خُلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنَى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب، الذي شهد أولاً لله بكمال القدرة، وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانيًا: أن بهذا التنظيم والتيسير والتصريف وحَّه العاملين إلى أعمالهم، ونشطهم على أشغالهم.

فطالب الآخرة: إذا علم أنَّها لا تُنال إلا بالإيْمان والعمل الصالِح، وترك ضدها، حد واجتهد فِي تَحقيق الإيْمان، وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد فِي

كل عمل صالِح يوصله إلَى الآخرة، واحتنب -في مقابلة ذلك- الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة من كل ما وقع منه من ذلك.

وصاحب الحرث: إذا علم أنه لا ينال إلا بِحرث وسقي وملاحظة تامة، جد واجتهد فِي كل وسيلة تُنمي حراثته وتكملها، وتدفع عنها الآفات.

وصاحب الصناعة: إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها، لا تُحصل إلا بتعلُّم الصناعة وإتقانِها، ثُمَّ العمل بها، حد في ذلك.

ومن أراد حصول الأولاد، أو تنمية مواشيه، عمل وسعى فِي ذلك، وهكذا حَميع الأمور.

ولِهذا قال بعض المسلمين للنَّبِي ﷺ، حين أحبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله وكتبها وقدرها: «أفلا نتكل على كتابنا الأول، وندع العمل؟ فقال ﷺ: اعملوا، فكلٌّ مُيَسَّر لِما خُلق له: أما أهل الْجَنة، فييسَّرون لعمل أهل الْجَنة، وأما أهل النار» (١).

وتلا قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَعْلَىٰ وَالنَّىٰ فِي وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْنَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْنَىٰ فِي فَسَنُيسِتُومُ لِلْلِمُسْرَىٰ ﴾ [الليل:٥٠-١].

وفِي خلقه تعالى الأشياء بأسبابِها من الحكم والمنافع والأسرار ما لا يُدركه الوصف.

وهذا من الأمور الْحَلية والحقائق الواضحة الَّتِي فُطرت الخليقة كلها -حَتَّى الحيوان البهيم- عليها.

## 80%%%03

(١) أخرجه البخاري (٦٦٠٥)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث على ١٠٠٠.

## الفصل الرابع والعشرون: فيما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق

جاء الإسلام بالمساواة الصحيحة المستقيمة الَّتِي رُوحها العدل والرحمة والتكافل في الحقوق: ساوى بين طبقات الحلق في العدل في كل شيء، قال تعالى: ﴿ يَا يَا اللَّهِ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِلَةِ وَالْأَفْرَبِينَ إِن السّاء: ١٣٥]. يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقال ﷺ: «إن الله كتب الإحسان في كل شيء: فإذا قتلتم، فأحسنوا القتلة، وإذا ذَبَحتم، فأحسنوا الذَبْحة». رواه مسلم(١).

وأوجب النصح لكل أحد، قال ﷺ: «الدين النصيحة». -ثلاثًا- رواه مسلم<sup>(٢)</sup>.

وساوى بين طبقات العباد فِي الحقوق الواجبة عليهم، تبعًا لقدرتِهم واستطاعتهم، قال تعالى: ﴿ فَالنَّهُو اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦].

وقال تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِةٍ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُۥ فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكْلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها ﴾ [الطلاق:٧].

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث تَميم الداري ﷺ.

وساوى بينهم في وجوب إيتاء الحق الذي عليهم، وفي إيْحاب إيصال الحق اليهم، فكل من عليه حق، عليه أن يؤتيه كاملاً بلا نقص ولا بَخس ولا تطفيف، وكل من له حق على أحد، أعانه على استخراجه بكل طريق ممَّن هو عليه.

كما ساوى بين المكلفين في إيْجاب العبادات، وتُحريْم الْمُحرمات، وكما ساوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم.

قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخِينَنَهُ حَيَوْةً طَيِّسَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَالُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:٩٧].

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ ... إلَى قوله: ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُتُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وساوى بينهم بالتملكات المالية بحميع طُرقها ووجوهها، وبصحة التصرفات كلها وإطلاقها، حيث اشتركوا في العقل والرشد.

وساوى بينهم بأن الرضا في المعاملات العوضية، والتبرعات والإحسان، شرط لصحتها ونفوذها، وأن من أكره منهم لا ينفذ له معاملة، ولا يستقيم له تبرع.

وساوى بينهم فِي كل حق ديني ودنيوي، ولَمْ يَجعل لأحد منهم ميزة فِي نسب، أو حسب، أو مال، أو حسن صورة، إنَّما الميزة والتفضيل بالمعانِي العالية في التقوى وتوابعها.

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَحَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَلْقَنَكُمْ ﴾ [الححرات:١٣].

وإنَّما التفاوت والتفاضل والتفضيل يكون بأسباب، من كمال الدين التفضيل بها.

كما فضل الذكر على الأنثى في الميراث؛ وجعل الرجال قوامين على النساء

بِما فضل الله به بعضهم على بعض، فإن الرجل عنده من الاستعدادات والتهيؤ للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند المرأة، وعليه من الواجبات النفسية والعائلية ما حسن تفضيله على المرأة.

ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوْلِهِمٌّ ﴾ [النساء: ٣٤].

فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم، وأعانَهم على تلك النفقات بالتفضيلات المناسبة لَهم.

وهذا، كما أوجب العبادات كالزكوات، والكفارات وغيرها على أرباب الأموال، دون من ليس عنده مال، تعليقًا للحكم بعلته وسببه، وكما فرق بين الناس في مقدار الواجبات وأجناسها، بحسب قدرتهم واستعدادهم.

وبهذا يُعرف كمال حكمة الله، وشُمول رحمته، وحُسن أحكامه.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

وما خالف هذه المساواة الَّتِي يتشدق بِها المنحرفون بين الرجال والنساء، وبينُ الأغنياء والفقراء، فإنَّها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين، ولا دنيا، لِخُلُوِّها من الدين والروح والإنسانية الشريفة، ومُخالفتها لسنة الله الَّتِي لا تبديل لَها، ولا صلائح إلا بِها، الَّتِي تكفل للآدميين كرامتهم وشرفهم، وحقوقهم الدينية والمادية.

وإذا أردت معرفة فساد ما خالفها، فانظر إِلَى آثارها:

كيف الْحَلَت منهم الأخلاق الجميلة، وتبدلوا بِها الأخلاق الرذيلة، وذهبت معها الرحْمَة والشفقة والنصح؟

وكيف كانت تسير بهم إلَى الهلاك، وهم يشعرون أو لا يشعرون؟!

ساروا مستصحبين الحرية المطلقة من جَميع القيود، وهي عبارة عن حرية الشهوات البهيمية، والسبعية؛ فلم يوقفهم عنها دين ولا أخلاق، ولا مصلحة عمومية،

بل ولا فردية، فوقعوا فِي الفوضى، وتصادمت الإرادات، ومرحت العقول، فارتكسوا في غيهم يعمهون، وفي ضلالهم يترددون.

فإن الله بِحكمته ورحْمَته خلق الإنسان، ووضع فيه الشهوة الَّتِي تدعوه إلَى حَميع ما تشتهيه النفس.

وعند الاسترسال مع هذه القوة، لا يقف عند حد الاعتدال الواجب، بل توقعه في فساد عريض.

ولكن من رحْمته: وضع فيه العقل الذي يُميز به الأمور النافعة، الَّتِي ينبغي إيثارها، والأمور الضارة الَّتِي عليه اجتنابُها، فوقف العقل الصحيح معدلاً للشهوة، ومانعًا لَها من الاسترسال المهلك، بما يشاهده من أضرار وأخطار، ورغب في خير الدنيا والآخرة لِمَن آثر ما يدعو إليه العقل والشرع من الخير، والاحتماء عن الشر، وتقديم الوازع الديني العقلي، على الوازع البهيمي، بما له من الآثار الجميلة عاجلاً وآجلاً، قال تعالى: ﴿ فَأَمّا مَن طَغَن لَا أَنْ وَالْرَ لَلْيَوَةَ الدُّنيا لَهُ فَيْ الْمَأْوَىٰ ﴾ النازعات:٣٧-٣٠].

فهذا حزاء الطاغي المسترسل مع الشهوات البهيمية، الداعية إلَى الطغيان. تُمَّ قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِى الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات:١٠٤٠].

فهذا جزاء من قدَّم خوف الله على رغباته المطلقة الضارة، وراقب نفسه عن جَماحها في الْهَوى الْمُردي، فإن الْهَوى يدعو صاحبه إلَى ترك الواجبات والمستحبات، طلبًا للراحة الحاضرة، وإيثار الكسل، وإلَى التحرُّؤ على الْمُحرمات الَّتي في النفس داع قوي إليها.

فإذا لَمْ يكبحه بِحوف الله، وحشية العقوبة، استرسل به إلَى الطغيان، فلم

يتورع عن مُحرم، ولَمْ يقم بواجب.

وهذا هو الهلاك الأبدي.

فإذا خاف ربه وراقبه، وعلم ما عليه من الواجبات، وما هو محتم عليه من ترك الْمُحرمات، وجاهد نفسه وهواه على القيام بذلك، فقد أفلح وأنْحح. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

## の衆衆衆の

### حم الفصل الخامس والعشرون: في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير حم

قد أخبر الله في عدة آيات من كتابه أن القرآن شفاء من الأمراض، وخصوصًا الأمراض القلبية، وأنه رحْمة تَحصل به الخيرات والكرامات، فبه تزول المكاره، وبه تَحصل الْمَحاب، أخبر بذلك في عدة مواضع، وشرح الواقع المفصل لِهذا الأمر العام في مواضع، عند كلامه على التشريع، وتفصيل الأوامر والنواهي: فصَّل الأمراض القلبية وشخَّصها، وبيَّن أضرارها ومفاسدها الكثيرة، وذكر العباد: كيف يسعون في إزائتها واقتلاعها، وتوجيهها إلى ما ينفع ولا يضر.

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتضح بها الأمر:

فمنها: أن الشح طبيعة نفسية ومرض داخلي فِي قوله تعالى: ﴿وَٱلْحَضِرَتِ ٱلْآنَفْسُ ٱلشُّحِّ ﴾ [النساء:١٢٨].

وأن الإنسان مُجبول على مُحبة الْمَال، وإنه لِحب الخير لشديد، وذلك يقتضي إمساكه من كل وجه.

فهذا المرض موجود في كل النفوس البشرية، متغلغل في الضمائر.

ولكنه تعالى عالَجه بعلاجات قوية نافعة، عالَجه بقوة تَقهر جَميع القوى النفسية إذا تَمت، وهي قوة الإيْمان، وبيَّن أن الإيْمان يدعو المؤمنين إلَى القيام بجميع حقوق الإيْمان، وخصوصًا الواجبات الكبار والحقوق الضرورية كالنفقة

في الزكاة، والجهاد، وعلى الْمُحتاجين، وعلى من لَهم حق على الإنسان.

وأخبر في عدة آيات أن الإنفاق من حقوق الإيْمان الكلية الكبار، وأنه لا يتم إيْمان عبد حَتَّى يؤدي الزكاة، وحَتَّى ينفق النفقات المأمور بِها، وأن من قوي إيْمانه لا يتمادى معه خُلُق البخل والشح، بل يأتِي إنفاقه تبعًا منقادًا لداعي الإيْمان، وهذا أقوى علاج لِهذا الداء.

وِلهذا قالﷺ في الحديث الصحيح: «والصدقة برهان»<sup>(١)</sup>.

أي: برهان ودليل على صحة إيمان صاحبها، فإن الإيمان مَحبوب، ويَجب تقديم هذا المحبوب على جَميع مَحاب النفوس، فمتّى تعارض الداعي الطبيعي، وهو الشح، وداعي الإيمان، فعند هذا التعارض يتضح: من هو المؤمن حقّا، الذي يؤدي كل ما عليه، لا يلتفت إلى شُح وبخل، ومَحبة للمال، مِمَّن لَمْ يصل الإيمان إلى قلبه، وهو الذي يعبد الله على حرف: إن سلم من المعارضات ثبت على دينه، وإن عارضه أي هوى يكون انْحاز مع الهوى وترك الدين، فهذا قد حسر الدنيا والآخرة.

وعالَج هذا الخلق أيضًا بالترغيب المتنوع في النفقات، في الثواب العاجل والآجل، وما فيه من الخلف، وتنمية خُلُق الكرم والجود في العبد، والأجر المتضاعف الذي لا يدع المؤمن يتجارى مع بُخله وشحه، ويفوت المغانِم الجليلة، والآثار الجميلة.

وأيضًا يرهب من عقوبات الممسكين، وعواقب البخلاء المانعين، فكم حدا هذا الترغيب والترهيب إلَى البذل فِي الواحبات والمستحبات بنفوس مطمئنة، وقلوب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري ﷺ.

واثقة، بوعد الله، خائفة مُرَّ وعيده، وقرر ذلك بذكر مآل الْمُحسنين، وما نالوا من الخير العاجل والآجل، ومآل المسكين، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب؟ كيف زالت نعمهم ومَحابُّهم، وحلَّت بهم النقم والمكاره؟ ولَمْ يزل يرغبهم في الإنفاق بكل وسيلة، ويُخبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان الذي يَعِدُ بالفقر، ويُخرج من القلب الثقة بالله، والرحْمة بعباد الله، وأن من أنفق فقد أطاع الله، وحصلت له الْمَغفرة الشاملة، والرحْمة العامة، والفضل والخلف العاجل، والبركة في الرزق.

لَمْ يزل يعالجهم بِهذه الأدوية النافعة، حَتَّى انقادت نفوس المؤمنين راغبة طائعة مُختارة، مُؤثِرة ما عند الله، مطمئنة بفضله، ورُبَّما وصلت الحال بكثير منهم إلَى أن ما يعطون أحب إليهم ممَّا يأخذون!

لأهل الكرم هنا حكايات جَميلة فِي بذلِهم وإيثارهم، وكيف انقلب ذلك الطبع الْحِبلِّي، بالعلاجات الشرعية، والأدوية الربانية إلَى ضده.

ومن ذلك: أنه أبدى وأعاد فِي ذم الرياء، ومُصانعة الخلق، وأنه خُلق رذيل ساقط دنِيء حدًّا، من أخلاق المنافقين الأرذلين، المنقطعين عن رب العالمين، فِي تعلقهم به، وبِما يُحبه ويرضاه.

فلم يزل يبيِّن لَهم رذالة هذا الْخُلُق، وأنه لا يتصف به إلا الأراذل من المنافقين، وأنَّهم في الدرك الأسفل من النار، كما كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق، ويبيِّن أن المراثي مع ضعف دينه قد ضعف عقله، فإنه راءى المخلوقين الفقراء العاجزين الذين لا يَملكون لأنفسهم -فضلاً عن غيرهم- نفعًا، ولا ضرًّا، ولا موتًا، ولا حياة، ولا نشُورًا.

وأن من عمل لأجلهم، فقد اعتمد على غير معتمد، واتكأ على شفا جُرف

هارٍ، وأن المخلصين هم أهل الهمم العالية، والأجور الفاضلة.

وأن الجزاء بحسب الإخلاص، والأعمال بالنيات، وأن العمل القليل من المخلص يزن الأعمال الكثيرة ممَّن لَمْ يكن كذلك.

وأن المخلصين هم الذين يخلصهم في الدنيا من الفتن والآثام، ومن العقوبات والآلام، وأنه بإخلاصهم يحلهم المقامات العالية في دار السلام.

لَمْ يزل يُعالجهم بِهذه العلاجات العالية، حَتَّى علموا علم اليقين أنه لا عمل الا بالإخلاص، وأن الإخلاص هو السبب الوحيد المنجي من المكاره، المحصل للمحابِّ كلها.

وأن الله لَمْ يخلقهم إلا ليُخلصوا له الدين، ويقوموا بعبوديته وحده لا شريك له، وأن من راءى الناس بعمله فقد خسر دينه وعقله وعلمه، وتعلَّق بغير متعلق.

فأي مرض يبقى مع هذه العلاجات الناجحة الراقية الَّتِي هي علاج العزيز الحكيم، الرب الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها؟ فتبارك الله رب العالمين!

ومن ذلك: داء الكبر، الذي هو أشر الأدواء وأحسُّها، وأسقطها، وهو رد الحق، واحتقار الخلق، والتعاظم عليهم.

أخبر تعالى في عدة آيات أن هذا ليس من صفات الأزكياء، ولا الأخيار من العباد، وأنه من صفات الجبابرة الذين لَمْ يعرفوا ربَّهم، ولَمْ يعرفوا حقيقة أنفسهم وأن قلوبَهم امتلأت من هذا الخيال الباطل، وهو التعاظم على الحق الذي يَحب على حَميع الخلق الدخول تَحت رقه، وهو غاية شرفهم، فعبودية الله، والافتقار له، والخضوع له: أكمل خلعة خُلعت على العبد، وأفضل عطية يُعطاها.

فالمتكبر خلع هذه الخلعة العالية، واستبدل بها الخلعة الخسيسة: الكبر الذي

هو خيال لا يبلغه العبد بالكلية.

ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَالِمَتِ ٱللَّهِ بِغَنْدِ سُلُطَنَنٍ ٱتَنَهُمُ الْمَالِيَ الْمَنْهُمُ الْمَالِينِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولُولُولَ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ ا

وكذلك الكبر على الخلق، واحتقارهم وازدراؤهم، لا ريب أنه أشر الأخلاق، كما قال على: «بحسب امرئ من الشر أن يَحقر أخاه المسلم»(١).

ولو علم المسكين ماذا فاته من الخير، وماذا حصل له من الشر والمقت، لناح على نفسه وندبَها، وعلم أنه وضعها في أسقط المواضع، وعرضها للعقوبات المتنوعة.

حذَّرهم تعالى من هذا الْخُلُق الرذيل بأنه لا يُحب المتكبرين، بل يَمقتهم أشد المقت، ويُوقع عليهم اللعنة منه، ومن عباده، وأن النار مثوى المتكبرين، وأن من تكبر أهانه الله وخذله، ومن تواضع أكرمه ورفعه، بِما فِي خُلق التواضع من الخير والبشارة، والثواب العاجل والآجل.

وأن المتواضع قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الرحْمَة، قريب من الجنة، بعيد من النار، والمتكبر بضده.

فما زال الله يشرح لَهم عن هذا الْحُلُق، ويصوره بأشنع صورة، ويذكر آثاره القبيحة، حَتَّى اقتلعه من قلوب المؤمنين، واستبدلوا به خُلق التواضع الجميل، خُلق الأنبياء والأصفياء والأولياء.

ومن ذلك: داء الحسد والغلّ والحقد، والغش للعباد، أخبرهم أنه خُلُق الأراذل، وأنه موجب لسخط الله وعقابه، ونقص الإيْمان، وخلو القلوب من النّصح الذي هو أساس الخير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٤) واللفظ له، من حديث أبي هريرة ﷺ.

وأنه خُلق الجبابرة الذين أوقع بِهم العقوباب، كقوم شُعيب وغيرهم، وأنه من البغي الذي يعود ضرره على الباغي، وأن القلوب المتصفة به قلوب منحرفة عن الخير، مقبلة على الشر، وكفى بهذا شرًّا وضررًا.

وبمقابلة ذلك أخبرهم تعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أخلاق الأنبياء، وأوصاف الأصفياء، وأن الدين هو النصيحة بأكملها، وأن من خلا من النصيحة فقد فقد فقد دينه، وفقد أخلاقه، وأن خواص المؤمنين هم الذين يدعون ربَّهم، ويَجتهدون في زوال هذا الخلق عنهم، فيقولون: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرَ لَيَنَا وَلِا خَوْنِنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِلَا يَنَى رَوُقُ لَيْنَ عَلَيْ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِلَا يَنَى رَوُقُ لَيْ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِلَا يَنَى رَوُقُ لَيَحِيمُ ﴾ [الحشر: ١٠].

وأن من جَمع الله له بين مَحبة الله، والنصح لعباد الله، فقد جمع كل خير.

ما زال الله في كتابه، وعلى لسان رسوله يُعالج العباد عن هذا الخلق بِهذه العلاجات العالية، الناجحة، المضمون لَها الشفاء، حَتَّى ظهرت آثارها على المؤمنين، وبدت أنوارها وخيراتُها على المستحيبين.

ومن ذلك: داء الغفلة، والإعراض عن الله، وعن طاعته.

بيَّن تعالى أنه مناف لما خُلق له العباد، فإن الله خلقهم ليعبدوه، وأسدى عليهم النعم ليشكروه، فينقَّلهم بذلك من نعم إلَى أكبر منها.

وأن الغافلين المعرضين نسوا الله، فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحها ومنافعها، حتَّى أهملوها وضرُّوها غاية الضرر، وأن غاية المعرض أنه أعرض عمَّن كل السعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه، إلى من كل الشقاء والخيبة والْخُسران في الإقبال عليه! استبدل الخسيس بالنفيس، والأمور الدنية عن الأمور العلية.

وأن الْمعرضين يُيَسُّرون للعسرى، ويُحَنَّبُون اليسرى، ولا يزالون ينتقلون

من شقاء إلَى آخر، وأنَّهم حرموا الخيرات، وحصلوا على الشرور والحسرات.

ونعى على المعرضين أحوالَهم كلها، وأن أسْمَاعهم وأبصارهم وأفتدتَهم ما أغنت عنهم شيئًا، ولا استفادوا منها إلا قيام الحجة، فتبًّا للمعرضين! وما أقبح أحوال الغافلين!

ثُمَّ فِي مقابلة ذلك: يذكر تعالى حالة المنيبين المقبلين عليه، الراجين لفضله، الطامعين فِي بره، وأنه تعالى سيجازيهم من خيره وبره العاجل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأنَّهم فِي حياة طيبة، ونعيم عاجل، وطمع في نعيم آجل.

وأخبر تعالى أن لَهم الفوز المطلق، والسعادة الأبدية.

فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب إليه، وصغت إليه الأفئدة، وتزودت من طاعته أكمل حظ، وأوفر نصيب.

وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مُجبولة على مُحبة الكمال، وعلى مُحبة مُحبة مُخبولة على مُحبة مُخبة الرَّمال، وعلى مُحبة من أحسن إليها، والله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه، لا غاية لكماله، ولا منتهى لجلاله، ومنه النعم كلها، ظاهرها وباطنها.

فيا ويح المعرضين الغافلين عنه! ويا سعادة المقبلين عليه!

فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء لِما فِي الصدور، ورحْمة وهدى، قُس عليها كل داء قلبي وبدني، وبالله التوفيق.

# الفصل السادس والعشرون :الإسلام مستقل كامل في عباداته ومعاملاته ونظمه كلها

قال الله تعالى: ﴿ آلِيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة:٣].

وهذا يشمل الكمال من كل وجه ... وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمِ ۖ أَقُومُ ﴾ [الإسراء:٩].

أي: أكمل، وأتم وأصلح: من العقائد، والأخلاق، والأعمال، والعبادات، والمعاملات، والأحكام الشخصية، والأحكام العمومية.

وقال تعالى: ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِقَوْدِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة:٥٠].

وهذا يشمل جَميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد، وأسلمها من الخلل والتناقض، ومن الشر والفساد. إلَى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة.

أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته، فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح –الذي لا سبيل إلَى الصلاح بغيره – مبلغًا لا يتمكن عاقل من الريب فيه، ومن قال سوى ذلك، فقد قدح بعقله، وبيَّن سفهه، ومُكابرته للضرورات.

وكذلك أحكامه السياسية، ونظمه الحكمية، والْمَالية، مع أهله، ومع غيرهم: فإنَّها نِهاية الكمال والإحكام، والسير فِي صلاح البشر كلهم، بِحيث يَجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة، والَّتِي ستقع، إلا باللجوء اليه، والاستظلال بظله الظليل الْمحتوي على العدل والرحْمة والْخَير المتنوع للبشر، المانع من الشر، وليس مستمدًّا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة، ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه، فإنه تنزيل العزيز العليم الحكيم، العالِم بأحوال العباد: ظاهرها وباطنها؛ وما يُصلحها وينفعها، وما يفسدها ويضرُّها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وأعلم بأمورهم.

فشرع لَهم شرعًا كاملاً مستقلاً فِي أصوله وفروعه، فإذا عرفوه، وفهموه، وطبقوا أحكامه على الواقع، صلحت أمورهم؛ فإنه كفيل بكل خير.

ومتَى أردت معرفة ذلك، فانظر إلَى أحكامه حُكمًا حكمًا، فِي سياسة الحكم والمال والحقوق، والدماء والحدود، وجَميع الروابط بين الخلق –تَحدها هي الغاية، الَّتِي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها، أو مثلها، تعذَّر عليهم واستحال.

وبِهذا وشبهه، نعرف غلط من يُريد نصر الإسلام: بتقريب نظمه إلَى النظم الَّتِي حرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، فإنَّها هي الَّتِي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نُظمها، وأما الإسلام فإنه غنِي عنها، مستقل بأحكامه، لا يضطر إلَى شيء منها، ولو فُرض موافقته لَها فِي بعض الأمور، فهذا من المصادفات الَّتِي لابد منها، وهو غنِي عنها، فِي حال موافقتها، أو مُخالفتها.

فعلى من أراد أن يشرح الدين، ويبين أوصافه، أن يبحث فيه بَحثًا مستقلاً، لا يربطه بغيره، أو يعتز بغيره؛ فإن هذا نقص في معرفته، وفي الطريق الَّتِي يُبصر بِها، وقد ابتُلي بِهذا كثير من العصريين بنية صالِحَة، ولكنهم مغرورون مغترون بزحارف المدنية الغربية الَّتِي بُنيت على تَحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت

إَلَى ضد مقصودها، فذهب الدين، ولَمْ تصلح لَهم الدنيا، ولَمْ يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنيئة، ولا يَحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور.

أما الإسلام، فقد ساوى بين البشر في كل الْحُقوق، فليس فيه تعصُّب نسب، ولا عنصر، ولا قُطر، ولا غيرها، بل حعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر الْمحكومين بالطاعة الَّتِي يتم بِها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى الَّتِي تستبين بِها الأمور، وتتضح فيها الأشياء النافعة؛ فتؤثّر، والضارة؛ فتُتْرَك.

80%%%03

#### حر الفصل السابع والعشرون في الرياضة ح

وهي التمرن والتمرين على الأمور الَّتِي تنفع فِي العاجل والآجل، والتدريب على سلوك الوسائل النافعة الَّتِي تدرك بِها المقاصد الجليلة، وهي ثلاثة أقسام:

رياضة الأبدان، ورياضة الأخلاق، ورياضة الأذهان.

ووجه الحصر: أن كمال الإنسان المقصود منه: تقوية بدنه لمزاولة الأعمال المتنوعة، وتَكميل أخلاقه ليحيا حياة طيبة مع الله، ومع خلقه، وتحصيل العلوم النافعة الصادقة.

وبذلك تتم أمور العبد، والنقص إنَّما يكون بفقد واحد من هذه الثلاثة، أو اثنين، أو كلها.

والأقسام الثلاثة مِمَّا حث عليها الشرع والعقل، ولو لَمْ يكن إلا الاستدلال بالقاعدة الشرعية العقلية الكبيرة، وهي أن الوسائل لَها أحكام المقاصد، وأن الأمر الذي يتم به المأمور به، مأمور به أمر إيْحاب، أو استحباب؛ لكفى دليلاً وبرهانًا على العناية بالرياضة بأنواعها.

أما الرياضة البدنية: فبتقوية البدن بالحركات المتنوعة، وبالمشي والركوب، وأصناف الْحَركات المتنوعة، ولكل قوم عادة، لا مشاحة فِي الاصطلاحات فيها إذا لَمْ يكن فيها مَحذور.

وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية، عرفت أنّها مُغنية عن غيرها، فحركات الطهارة والصلاة والمشي إلَى العبادات ومُباشرتُها، وخصوصًا إذا انضاف إلَى ذلك تلذذ العبد بِها، وحركات الحج والعمرة والجهاد المتنوعة، وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والكتابة، وأصناف الصناعات والْحرَف -كلها داخلة في الرياضة البدنية.

ويَختلف نفع الرياضة البدنية، باختلاف الأبدان قوة وضعفًا، ونشاطًا وكسلاً، ومتى تَمرن على الرياضة البدنية؛ قويت أعضاؤه، واشتدت أعصابه، وخفت حركاته، وزاد نشاطه، واستحدث قوة إلى قوته، يستعين بها على الأعمال النافعة؛ لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل الَّتي تُقصد لغيرها، لا لنفسها.

وأيضًا إذا قويت الأبدان وحركاتُها، ازداد العقل، وقوي الذهن، وقلَّت الأمراض أو خفت، وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية الَّتِي يَحتاجها أو يضطر لَها من لا رياضة له.

ولا ينبغي للعبد أن يَجعل الرياضة البدنية غايته ومقصوده، فيضيع عليه وقته، ويفقد المقصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية، ويَحسر حسرانًا كثيرًا، كما هو دأب كثير من الناس الذين لا غاية لَهم شريفة، إنَّما غايتهم مشاركة البهائم فقط، وهذه غاية ما أحقرها وأرذلَها، وأقل بقاءها!

وأما رياضة الأخلاق: فإنَّها عظيمة صعبة على النفوس، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه، ونفعها عظيم، وفوائدها لا تنحصر، وذلك أن كمال العبد بالتحلق بالأخلاق الجميلة مع الله، ومع خلقه، لينال مَحبة الله، ومَحبة الخلق، ولينال الطمأنينة والحياة الطيبة، وشُعبها كثيرة جدًّا.

ولكن نُموذج ذلك: أن يُمرن العبد نفسه على القيام بِما أوجب الله عليه،

ويكمله بالنوافل على وجه المراقبة والإحسان، كما قال ﷺ فِي تفسير الإحسان فِي عبادة الله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لَمْ تكن تراه فإنه يراك»(١).

فيحاسب العبد نفسه على القيام بِها على هذا الوجه الكامل، أو ما يقاربه، ويُقاطعها على تكميل الفرائض، والجد على إيقاعها على أكمل الوجوه.

وكلما رأى من نفسه قصورًا، أو تقصيرًا فِي ذلك، جاهدها، وحاسبها، وأعلمها أن هذا مطلوب منها، ويُجاهدها على تُكميل مقام الإخلاص الذي هو روح كل عمل.

فالعمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله: وجه الله، وطلب رضاه، والفوز بثوابه، فهذا: العمل المقبول، الذي قليله كثير، وغايته أشرف الغايات، ونفعه مستمر دائم.

فإذا رأى من نفسه إخلالاً وتقصيرًا بِهذا الأمر، لَمْ يزل بِها حَتَّى يُقيمها على الصراط المستقيم، بِحيث تكون الحركات الفعلية والقولية كلها خالصة لله تعالى، مرادًا بها ثوابه وفضله.

فلا يزال العبد يُمرن نفسه على ذلك، حَتَّى يكون الإخلاص له طبعًا، ومراقبة الله له حالاً ووصفًا، وبذلك يكون من الْمُخلصين الْمُحسنين، وبذلك تَهون عليه الطاعات، ورُبَّما استحلى في هذا السبيل مشاق الطاعات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وكذلك يُمرن نفسه على التخلق بالأخلاق الجميلة مع الخلق، على اختلاف طبقاتِهم، فيحسن خلقه للصغير والكبير، والشريف والوضيع، ويعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويُحسن إلَى من أساء إليه بقول أو فعل، ويَمتثل ما أرشده الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.

إليه بقوله: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى لَخْسَنَهُ وَلَا السَّيِئَةُ آدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَايْنَهُ عَدَوْةً كَانَهُ وَلِكَ خَسِيمٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْنَ صَبَرُهُ الْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [نصلت: ٢٤-٣٥].

أخبر تعالى أنّها من أعظم الحظوظ المطلوبة، وأنه لا يوفّق لَها إلا الصابرون الذين مرنوا نفوسهم وراضوها على التزام هذه الأخلاق، ووطنوها على الاتصاف بها.

فتوطين النفس على كل أمر مُمكن حدوثه من الناس، من أقوال، وأفعال، وعلى الصبر عليه عون كبير على التوفيق لهذا الْخُلُق الجليل.

وكذلك يُمرن نفسه ويروضها على النصح لجميع الخلق، بقوله، وفعله، ومعله، وجميع حركاته؛ فإن النصح هو غاية الإحسان إلَى الخلق، وهو الدين الحقيقي.

ويُمرنُها على الصدق، والعدل، واستواء الظاهر والباطن.

فهذه الرياضة لا يتم القيام بِحقوق الله، وحقوق عباده إلا بِها، وكل أمر من الأمور يُحتاج إليها فيه، فإن النفس مَحبولة على الكسل، وعدم النهوض إلى المكارم، فلابد من مُحاهدتها على ما تصلح به أمورها.

وأما رياضة الأذهان: فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، وكثرة التفكر فيها، والابتداء فيما يسهل على العبد منها؛ ثُمَّ يتدرج به إلَى ما فوقه، وتعويد الذهن السكون إلَى صحيح العلوم وصادقها، وذوده عن فاسدها وكاذبها، وما لا نفع فيه منها، فإن تعود السكون إلَى الصدق الصحيح، والنفور من ضده؛ فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع، وليداوم على كثرة التفكر والنظر، كما حث الله على ذلك في كتابه، في عدة آيات.

وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه: كلام الله وكلام رسوله، فإن فيهما الشفاء والهدى: مُحملاً ومفصلاً، وفيهما أعلى العلوم وأنفعها، وأصلحها للقلوب، والدنيا والآخرة.

فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله، أفضل الأمور على الإطلاق، ويَحصل فيها من تفتيح الأذهان، وتوسع الأفكار والمعارف الصحيحة، والعقول الرجيحة، ما لا يُمكن الوصول إليه بدون ذلك، وكذلك التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه، من السموات والأرض، وما أودع فيهما من الْمَحلوقات والمنافع، ليستدل بها على التوحيد والمعاد والنبوة، وبراهين ذلك، وليستخرج منها ما فيها من المنافع النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم.

فمن عوَّد نفسه ودربَها على كثرة التفكر فِي هذه الأمور وما يتبعها، فلابد أن تترقى أفكاره، وتتسع دائرة عقله، وينشحذ ذهنه، ومن ترك التفكر؛ جَمدت قريحته، وكلَّ ذهنه، واستولت عليه الأفكار الَّتِي لا تُسمن ولا تُغنِي من حوع، بل ضررها أكثر من نفعها.

ومن الأفكار النافعة: الفكر في نعم الله، الخاصة بالعبد والعامة، فبذلك يعرف العبد أن النعم كلها من الله، وأنه لا يأتِي بالخير والحسنات إلا الله، وأنه لا يدفع الشر والسيئات إلا هو.

وبذلك تُستجلب مَحبة الله، وبه يوازن العبد بين النعم والْمحن، وأن المحن لا نسبة لَها إلَى النعم بوجه من الوجوه، بل إنَّها تكون في حق المؤمن القائم بوظيفة الصبر نعمة من الله، فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو خير له؛ لأنه يسعى بإيْمانه، ويكتسب به في جَميع تنقلاته.

وهذه أفضل حُلي الإيْمَان وثُمراته البهيجة.

وكذلك من أنفع الأفكار: الفكر في عيوب الناس، وعيوب الأعمال، والتوصل إلَى الوقوف عليها، ثُمَّ السعي في طريق إزالتها؛ فبذلك تزكو الأعمال، وتكمل الأحوال.

الفصل الثامن والعشرون: في أن الأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- بينوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العالية: العقائد، والأخلاق، والأعمال حميم

\* وبيان ذلك على وجه الإجْمَال والاختصار أن العلوم قسمان:

علوم سَمعية: تنبني على صدق المتكلم وبيانه.

وعلوم عقلية: تنبني على صحة الفطرة وسلامتها، وعدم انْحرافها.

أما الأول، فإنه لا أصدق من الله ورسوله قيلاً وحديثًا، ولا أعظم وأوضح من بيان الله ورسوله.

وقد تكفل الكتاب والسنة -على وجه التفصيل- ببيان جَميع ما يَحتاجه العباد من العقائد، والأخلاق، والأعمال، والحقوق، والمعاملات تفصيلاً وتوضيحًا.

لو اجتمعت العقلاء كلهم من أولِهم إلَى آخرهم؛ لَمْ يقدروا أن يأتوا بشيء يُقاربه فِي الحسن، والتوضيح، والإحكام، والتفاصيل الصادقة عن أمور الغيب، وعن الأحكام الشرعية، والمعاملات بين الخلق على اختلاف مراتبها.

وكلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة؛ عرفوا من ذلك ما تَخضع له العقول، وتعترف أنه حاو للكمال المطلق من جَميع الوجوه.

وأما بيان الله ورسوله للعلوم العقلية، فإن فِي الكتاب والسنة من البراهين

العقلية، والأدلة الحسية، وتنبيه العقول على جَميع المطالب العالية، ما لو جمعت جَميع ما عند النَّظار والمتكلمين من البراهين، لكان جزءًا يسيرًا بالنسبة لما في الكتاب والسنة، مع وضوح دلالته، وسلامته من الغلط والنقص والاختلال بوجه من الوجوه وهي براهين يفهمها العالم والجاهل والذكي والبليد.

وإذا أردت نَموذجًا لِهذا الأصل، فانظر إلَى أهم الأصول، وهي: التوحيد، والرسالة، وإثبات المعاد.

انظر ماذا فِي الكتاب والسنة، على كل واحد من هذه الأصول الثلائة، من الأدلة العقلية الفطرية الواضحة البينة؟

أما التوحيد، فانظر إلَى هذا الحصر العقلي الذي يفهمه كل أحد، ويعترف به كل أحد، إلا من كابر الحس والواقع، حيث قال -تبارك وتعالى- للمتكبرين: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ لَيْنَا ﴾ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ بَل لَا يُوفِئُونَ ﴾ [الطور:٣٥-٣٦].

فإن كل أحد يعلم علم يقين أنَّهم قد خُلقوا، وأنَّهم لَمْ يَخلقوا أنفسهم، فإن هذه أعظم الْمُحالات، ولا وُجدوا من غير موجد؛ فتعين أن الله هو الذي خلقهم، فاضطر العقول إلَى الاعتراف بهذا الأمر البيِّن الواضح.

وكذلك: إحباره بأن له المثل الأعلى.

فكل كمال موجود في المخلوقات لا يتضمن نقصًا، فالذي أعطى الكمال أحق بالتنزه عنه، أحق بالكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب، فالله أحق بالتنزه عنه، وهذا برهان عقلي فطري واضح، فإن معطي الكمال أحق بالكمال من غيره.

وكذلك: تنبيه العباد في عدة مواضع من كتابه على النظر في عظمة السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وحسنها، وانتظامها، وكثرة ما فيها من المنافع.

أليس هذا من أبلغ الأدلة على عظمة خالقها، وكمال قدرته، وشُمول حكمته ورحمته، وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات؟

وأخص من ذلك: أنه أمرنا أن ننظر ونتفكر في أنفسنا، وما فيها من العجائب الدالة على وحدانية الله وعظمته، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، ولا رب سواه.

## وفي كسل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وكذلك دلَّهم دلالة عقلية على توحيده، وأنه لا يستحق العبادة والتأله إلا هو، بأنه المتفرد بالخلق للمخلوقات، وتدبيرها ورزقها وتسخيرها، وأنه ما شاء كان، وما لَمْ يشأ لَمْ يكن.

فمن كان وصفه المعترف به بين الْخَليقة: برِّها وفاجرها، كان من المعلوم بالعقل والفطرة، أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو.

وكذلك دلَّهم في عدة مواضع، بكثرة نعمه وحيراته على العباد، وأن جَميع النعم منه، وأن رَحْمَته وسعت كل شيء -دلَّهم بذلك على أن من هذا شأنه، فهو الذي يتعين أن يكون هو الْمَحمود، المشكور، الْمَحبوب، المخضوع له، المعبود.

وبالْجُملة: فإن الآثار تدل على المؤثر، والصنعة تدل على صانعها، والمخلوقات تدل على حالقها، فهي أدلة واضحات وبراهين بينات دالات على وحدانيته، وانفراده بالألوهية والعبودية، كما دلت على انفراده بالخلق والرزق والربوبية.

وأدلة التوحيد الفعلية كثيرة جدًّا، بل جَميع الموجودات وحركاتِها، وصفاتِها وتنقلاتها، كلها براهين على توحيده.

وأما براهين الرسالة العقلية، فإننا إذا عرفنا أن ربنا عليم، حكيم، رحيم، واسع الرَّحْمَة، وعظيم الإحسان، وأن جَميع الإحسان المتنوع فهو منه تعالى، وهو الدافع للمكاره كلها: عرفنا أن من أعظم إحسانه ورحْمته: بعثه الرسل -صلوات الله

عليهم وسلامه- ليبينوا للناس ما يَحتاجونه، ويعرفوهم بربِّهم، وبدينه، ويذكروهم بأيامه.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُمَلِّمُهُمُ الْكِئنَبَ وَالْحِصْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وَالْحِصْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران:112].

ولقد أيد الله رسله بالآيات البينات، والأدلة القاطعات، وجعل تعالى نفس بعثتهم وما بُعثوا به من الدين الحق والهدى والخير والرحمة الشاملة: من البراهين العقلية على بعثتهم وصدقهم، وجعل أخلاقهم وما هم عليه من الصفات العظيمة الّتي لا تكون إلا للكُمَّل من الخلق: براهين على رسالتهم، وجعل معجزاتهم المتنوعة الخارقة للعادة، الَّتي لا تكون إلا بتأييد منه: من البراهين على رسالتهم، فما بعث الله نبيًّا إلا جعل على يده من الآيات ما على مثله يؤمن البشر.

وشاركهم مُحمَّد على في حنس براهينهم، واختص من بينهم بآيات عظيمة، أعظمها وأكبرها هذا القرآن العظيم، الذي من تأمله وعرفه؛ عرف أنه من عند الله، وأن من حاء به أكمل الرسل، وأعمهم رسالة، وأن البراهين الَّتِي قامت على رسالة مُحمَّد على من حسية وعقلية ونقلية، لا يقاربُها شيء من الآيات والبراهين، فازداد بها المؤمنون إيْمانًا ويقينًا، وتم بها إيْمانُهم ويقينهم وعلمهم، وارتفعت بها درجاتُهم.

وأما براهين المعاد العقلية، فقد أخبر الله فِي كتابه بعدة قصص مِمَّن أحياهم الله بعد موتِهم، وذلك برهان عقلي حسي على البعث، وذكر خلقه الإنسان، وأن الذي ابتدأ خلقه فإعادته أهون عليه وأسهل.

وذكر من البراهين: خلق السموات والأرض، وأنَّها أكبر من خلق الناس،

وذكر إحياء الأرض بعد موتِها، وذكر كمال حكمته، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى، لا يُؤمرون ولا يُنهون، ولا يُثابون ولا يُعاقبون؛ فكمال قدرته وحكمته من أكبر الأدلة على المعاد، وذكر سعة علمه وقدرته في مواضع كثيرة، وأن من حزئيات ذلك: بعثُه الأموات، ومُحازاتُهم بأعمالهم، خيرها وشرها.

وذكر تعالى الاستدلال بالموتة الصغرى -وهي النوم- على الموتة الكبرى، ورد الأرواح في الأحساد، وأعاد هذه البراهين في الكتاب، وأبداها لوضوحها وقوتِها، وأن المنكرين للبعث ليس عندهم إلا مُحرد استبعادات من عقول سخيفة، مبنية على قياس الرب العظيم وقدرته وعظمته، بالمخلوق الناقص الضعيف في كل أوصافه.

وهذه أجناس الأدلة، فضلاً عن أنواعها، فضلاً عن أفرادها، الَّتِي لو بُسطت لبلغت مُحلدات، وهي براهين عقلية حسية مشاهدة.

وأما البراهين النقلية فحميع الكتب السماوية، وجَميع الرسل –عليهم الصلاة والسلام– أخبروا بذلك وفصَّلوه، وقرَّروا توحيد الله وصدق رسله، والجزاء والبعث.

والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثة، وتفصيلها، والسنة فيها من التفاصيل والتوضيحات لهذه الأصول شيء كثير يشفي ويكفي، وبالله التوفيق.

#### 8の衆衆衆の3

# الفصل التاسع والعشرون في العضة والغنى

ثبت في الصحيحين عنه ﷺ، أنه قال: «ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» (١).

هذا حبر منه ﷺ، ووعد، وترغيب في الاستعفاف، والاستغناء عن الخلق. والفرق بين الأمرين فرق ما بين الوسيلة والمقصود، وما بين اللازم والملزوم،

والفرق بين الامرين فرق ما بين الوسيلة والمقصود، وما بين اللازم والملزوم، فإن من استغنَى بالله وبرزقه، وما قسم له الله وأعطاه، ولَمْ يلتفت إلَى غير ربه، وغير فضله وإحسانه: استعف عن الخلق، ولَمْ يعلق بِهم قلبه، لا حوفًا، ولا رجاء، ولا طمعًا، ولا رغبة.

وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها.

ولِهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده، ويطلبوا الرزق والنصر منه وحده، ويعلقوا رجاءهم وطمعهم وسؤالَهم بالله وحده، ويرضوا بقضائه وقسمه وقدره، ولا يعلقوا شيئًا من ذلك بالمخلوق، مع بذلِهم الأسباب الَّتِي يدركون بِها هذه الأمور الجليلة.

ولهذا قال ﷺ: «ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله».

أي: من اجتهد على تَحصيل العفة والاستغناء، بِحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٥٣)

من الأسباب، وبذل جهده وجاهد نفسه على ذلك؛ أعانه الله ووفقه، ويسر له هذا الأمر الذي طلبه ورغب فيه، وبذل فيه مقدوره، لعلمه بمحبة الله له، ولعلمه أنه بهذا يكسب الرزق الحقيقي، والمراتب العالية، فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق، وأراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده، واطمأن قلبه، وحيي حياة طيبة سعيدة.

فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ مِمَّن قطع رجاءه عن الخلق، واستغنَى عما في أيديهم، ولَمْ يتطلع إلَى ما عندهم، بل قنع برزق الله، واستغنَى بفضل الله، وعلم أن القليل من الرزق إذا أكسب القناعة، حير من الكثير الذي لا يُغنِي، فليس الغنَى عن كثرة العرض، إنَّما الغنَى في الحقيقة غنَى القلب: غناه بالله وبرزقه المتيسر عن رجاء الخلق وسؤالهم، والاستعباد لَهم في مطالب الدنيا، والرضوخ لرقهم.

وهذه المرتبة العالية: كلُّ يُحب الوصول إليها، والاتصاف بها.

ولكن أكثر الخلق متخلف عنها، غير عامل بالأسباب الموصلة إليها، ولا مُتَحرد من الْمُوانع الْمَانعة من تَحصيلها، جهلاً وتَهاونًا، واشتغالاً بِما يضر عما ينفع، وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العلية.

فإن قلت: فما الأسباب الَّتِي تُنال بِها هذه المرتبة الجليلة؟

قلت: قد ذكرها النَّبِي ﷺ فِي نفس هذا الحديث، وهي قوله: «يستعفف»، و«يستغني» أي: يسعى في ذلك، وفي طلبه، ويسلك كل سبب يوصله إليه.

فأول ذلك: مُجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك، ثُمَّ سؤال الله والإلحاح عليه أن يُعينه على الوصول إلَى هذه المرتبة.

فإن من اجتهد، واستعان بالله، وألَحَّ عليه فِي السؤال، لَمْ يُحيبه الله، فإنه أمر بالدعاء، ووعد عليه الإجابة، فِي حَميع الأدعية الَّتِي أفضلها وأعلاها: أن

تدعو الله بالتوفيق لمراضيه، وبالحفظ والوقاية عن مناهيه؛ فما خاب من سأله ورجاه، ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه.

وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده جَميع مطالب السائلين، وبيده خزائن الخيرات والبركات، وأنه ما يفتح الله للناس من رَحْمَة فلا مُمسك لَها، وما يُمسك فلا مرسل له.

وأن النعم كلها منه، لا يأتِي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه هو النافع الضار، المعطي المانع، وأن الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور شيء، وأنّهم جَميعًا حمهما كانت أحوالُهم ومراتبهم- فإنّهم فقراء إلَى الله في كل شئونهم.

من عرف هذا حق المعرفة، اضطرته هذه المعرفة الجليلة الواصلة إلَى القلب، إلَى تعليق الأمور كلها على الله، وتعلق القلب به، وانقطاعه عن الخلق، وعلم العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله؛ أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يَخطر ببال.

ثُمَّ إذا علم حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق يَهبط بصاحبه إلَى أسفل الدركات، ويَجعله حقيرًا ذليلاً مهينًا مهانًا، وأن ذلك غير نافع، ولا مفيد، بل ضره كبير، وشره مستطير.

متى علم ذلك حق العلم؛ لَمْ يركن إلَى أحد من الخلق، ولَمْ يرجهم، ولَمْ يَملكوا عليه ضميره، حَتَّى يكون أسيرًا لَهم، عبدًا ذليلاً، يأنف من ذلك كله.

ومِمًّا يعين على الاستعفاف، قوله ﷺ لرجل أوصاه بوصايا، فقال: «وأجْمِع الياس مِمًّا في أيدي الناس»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٤١٧١) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﷺ، وصححه الألبانِي فِي صحيح الجامع (٧٤٢).

أي: اعزم عزمًا مصممًا لا تردد فيه، على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس، فإن من يئس من شيء استغنَى عنه.

فما أنفع هذه الوصية وأحلاها، فإن العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فيه، حير آلة ووسيلة لإدراك جَميع المطالب.

والْحَلل يأتِي: إما من عدم العزم، أو من ضعفه وتردده، أو من عدم ثبوته واستمراره.

فمتَى عزم على قطع أمله من الناس، وقطع استشراف قلبه وسؤاله لَهم؟ حصلت له العفة التامة والغنَى التام.

ومتَى رأى نفسه مفتقرة إلَى ما بين أيديهم، متلفتًا إليه المرة بعد المرة، فإنه لا يزال مفتقرًا إليهم، ذليلاً لَهم، خاضعًا لَهم، وذلك هو الخسران المبين.

ومن أيس من شيء؛ استغنّى عنه.

ومِمَّا يوجب للعبد الاستعفاف والاستغناء: علمه بأن افتقاره إلَى الخلق وتعلقه بهم، واستشرافه لِما بين أيديهم، أو سؤالهم؛ يَجلب الهم والغم، والكدر والقلق، وأن استغناءه عنهم، وعدم تعلقه بهم؛ يوجب راحة القلب وروحه وطمأنينته.

ثُمَّ إنه، كلما قوي طمع العبد بالله، وقوي رجاؤه لربه، وقوي توكله، يسَّر الله له كل عسير، وهوَّن عليه كل صعب، ورزقه من حيث لا يحتسب، وكفاه الهموم كلها، وكسب الحرية الَّتِي لا أرفع منها، ولا أنفع.

#### 80%%%03

# 

ما أَجَلُّ هذا الْحَديث، وأنفعه وأجْمَعه لكل خير، وهو يَجمع جَميع الأسباب الَّتِي تنشط العاملين، وتبعث عزائمهم على الخير.

وذلك أن الداعي إلَى الخير لا تتم له الدعوة، ولا تحصل ثَمراتُها المطلوبة منها، إلا بترغيب المدعوين، وتذكيرهم بالأسباب المرغبة الداخلية والخارجية، وإبعاد الأسباب المثبطة حسب الإمكان.

وهي كلها مُحتمعة في هذا الْحَديث الْجَليل، فإن التيسير لأعمال الخير، وتَهوينها على العاملين، والاقتناع بما تيسر، وسَمحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله، وتقتضيه نفسه وطبيعته ويُهون عليه -لا ريب في نفعه، وسهولة الإجابة إليه، وخصوصًا إذا ضم إلى التيسير: التبشير بخيره وتُمراته العاجلة والآجلة، ونفعه اللازم والمتعدي، فسلوك طرق التيسير والسهولة، وتبشير العاملين وترغيبهم: لا ريب في نفعه.

وأما سلوك الطريق المضادة لِهذا، من التعسير، وتصعيب الأمور على الناس، وعدم قبول ما حاء منهم حَتَّى يكمل من كل وجه، فإنه أعظم منفر عن الخير، وأعظم مثبط ومكسل عن الخير، والواقع والتجربة خير شاهد لهذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

ألا ترى أن الصلاة، وهي أعظم شرائع الدين، وهي العمل الذي يشترك فيه حَميع المسلمين، قد أمر النَّبي ﷺ فيها بِما يكون سهلاً، حَتَّى على العاجزين، حيث قال: «أيها الناس: أيكم أمَّ الناس، فليخفف، فإن فيهم: الصغير، والكبير، والمريض، والضعيف، وذا الْحَاجة»(1).

وقال لإمام أمره بأحكام الصلاة: «واقتد بأضعفهم»(٢).

وقال أنس: «ما صليت وراء إمام قط، أخف صلاة، ولا أتَمَّ صلاة من النَّبي ﷺ (٢٠).

فالتخفيف الذي تتم به الصلاة، ولا يحصل منه إحلال بشيء من أمورها؟ لا شك في نفعه، وترغيبه للمصلي، ولمن يصلي خلفه، ويقتدي به، وقال ﷺ في الخطبة: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مننةُ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وقصروا الخطبة»(٤).

وكان ﷺ يتحول أصحابه بالموعظة، مَخافة السآمة عليهم (°).

وقال ﷺ منكرًا على المتبتلين، الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة والصيام والخشونة: «أما أنا: فأصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منّي»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٣١)، والنسائي (٦٧٢)، وابن ماجه (٩٨٧) من حديث عثمان بن أبي العاص ﷺ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٩) من حديث عمار ٨٠٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٠)، ومسلم (٢٨٢١) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس ١٤٠١)

وقال ﷺ: «إن لنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، ولزوجك عليك حقًّا، فآت كل ذي حق حقه»(١).

ولَما بال الأعرابِي الجاهل فِي المسجد، وانتهره الناس، زجرهم على وتركه حَتَّى قضى بوله، ثُمَّ دعاه وعلمه، بلطف ورفق، وقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر، إنَّما بُنيت للصلاة والقراءة، والذكر والعبادة»(٢).

ولَما أُغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول، وهمَّ به الصحابة هِفَهُم، قال ﷺ: «دعوه» (٣)، ثُمَّ ألان له القول، وبذل له شيئًا من المعروف؛ فانقاد إلَى الحق، وحصل المقصود منه.

وقال على الناس: «إنَّما مثلي ومثلكم: كمثل رجل له راحلة انفلت منه، فذهب الناس في طلبها سراعًا من كل جانب، فلم يزدها ذلك إلا نفورًا، فقال صاحبها للناس: دعوني وراحلتي، فلم يزل يناديها، ويأخذ من نبات الأرض ليعطيها.. فلم يزل كذلك، حتَّى أخذ بزمامها» (٤).

وكان ﷺ فِي دعوته للخلق يدعو كل أحد بِما يناسب حاله، وبالطريق اللَّتي يعلم حصول المقصود منه بِها.

وأمر أصحابه أن يدعوا الناس بذلك.

وقال لمعاذ حين بعثه إلَى اليمن: «إنك تأتِي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلَى شهادة: أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله قد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو هَيْسَطِّك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٥) واللفظ له، من حديث أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤) من حديث أنس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي فِي الْمُحمع (١٥/٩، ١٦) من حديث أبِي هريرة ﷺ، وعزاه للبزار.

افترض عليهم خَمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم»(١).

وهكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر فِي ذاتِها، وأحكامها، وشرائعها، وفي دعوتها للخلق، والأمر والنهي.

ومن النصوص الجامعة فِي هذا النوع، قوله تعالى: ﴿ آدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

﴿ ﴿ وَلا يُحَدِلُوا أَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت:٤٦].

﴿ أَذْهَبَا إِنَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَنَى إِنَّ كُلُو فَقُولًا لَدُرْ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّمَلَّهُ يَنَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه:٤٣-٤٤].

﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: ٨٣].

وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنَى.

وعلى هذا: فعلى من أراد التعليم أن يُراعي أذهان الطلبة، ويعطيهم من الدروس ما يتيسر عليهم فهمه، ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، ولا يُحمِّل أذهانَهم ما لا يتحملون، وكذلك تعليم الجهال، وإلقاء العلوم، وينبغي مراعاة الأمور الَّتِي يَحتاجونَها، وأن تشرح لَهم شرحًا يسهل عليهم فهمه.

وكذلك تَمرين الصغار من الأولاد: الذكور والإناث، على الصلاة، وأمور الخير: ينبغي فيه مراعاة قواهم ورغباتِهم، وترغيبهم بالقول والفعل، والاكتفاء بِما تيسر، مِمَّا سَمحت به طبائعهم، وتدريْحهم من شيء إلَى آحر.

بل وكذلك دعوة المحالفين للدين، ينبغي مراعاة هذا الأصل فيها؛ لِما يَحصل فيه من النفع العظيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩) من حديث معاذ ١٩٠٠

ولِهذا أيضًا جاءت الترغيبات الْمُتنوعة على أعمال الْحَير، وأقوال الْحَير، وعلى ترك الْمُحرمات؛ لأنّها من أقوى الدواعي إلَى توجيه الْحَلق إلَى طاعة الله ورسوله.

## 的条条条の

# الفصل الحادي والثلاثون أصول الفضائل ثلاثة: العلم، والدين، والجهاد -

أما العلم: فهو الذي تقوم عليه الأدلة والبراهين: فكل ما دخل في هذا الحد الجامع، قيل له: علم.

فيدخل في ذلك العلوم الَّتِي يتوسل بِها إلَى الدين، وإلَى الدنيا، وإلَى كل مقصود وحقيقة، ولكن النافع من هذا ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، وما تفرع على ذلك؛ فلا تَخرج العلوم النافعة عن الكتاب والسنة.

وأما الدين الصحيح: فهو طاعة الله وطاعة رسوله، بتصديق حبرهما، والاعتراف به، والتعبد لله بذلك، وامتثال أمرهما، واجتناب نَهيهما، فكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله؛ كان أكمل دينًا.

والْجِهَاد: وحدُّه: بذل الجهد القولِي والفعلي، بتنفيذ أمر الله، وأمر رسوله فِي النفس وفِي الغير، وذلك تبع القدرة والاستطاعة، فمن كان أكمل فِي هذه الصفات الثلاث: العلم، والدين، والجهاد؛ كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة.

وللصحابة منها النصيب الأوفر، والحظ الأكمل، والآثار أكبر شاهد على ذلك، فإن الصحابة هيشخه هم الواسطة بين الأمة، وبين نبيهم في إيصال جَميع العلوم النافعة، وفي تنفيذ دينه، فما وصل للأمة من علم ودين إلا على أيديهم وبسببهم، ولا انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها، إلا بعلمهم ودينهم وجهادهم،

وهم فِي ذلك الفضل على مراتبهم، وكذلك من بعدهم من أئمة الدين والهدى، الذين كانت لَهم الآثار الحميدة، والنفع الكثير، والفضائل الغزيرة.

وإنَّما ينبوع ذلك ومادته وأصله من هذه الفضائل الثلاث.

ووجه الحصر، ورجوع الفضائل كلها إلَى هذه الثلاث: أن النقص الحاصل على الإنسان:

إما أن يكون لفقد العلم وحصول الجهل، وذلك ضلال، وفقد للهداية الَّتِي تنير للعبد جَميع الطرق الدينية والدنيوية، فلا يعرف الوسائل، ولا المقاصد، ولا يَهتدي إلَى كيفية المنافع والمضار.

وإما أن يكون عارفًا بذلك، ولكن لا يعمل بمعرفته، يعرف الخير فيتركه، ويعرف الشر فيفعله، يرى المنافع الدينية والدنيوية فينحرف عنها، ويشاهد المضار المحققة فلا تدعه الأغراض الضارة حتَّى يقتحمها.

فهذا حصل له النقص الكبير، لا لعدم معرفته، بل لعدم دينه، فإن الدين الصحيح هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع، ويَمنعه من المضار والمهالك.

وإما أن يكون عارفًا بالأمور، سالكًا مقتضاها، عاملاً بِعلمه؛ لكنه مقتصر على نفسه، لا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح سواه، قد ملكه الكسل، واستولى عليه الجبن والخور، عن الجد والاجتهاد في إصلاح الغير، والسعي في دفع الصائل.

فهذا نقصه لفقد اتصافه بالجهاد الصحيح.

فمن كملت له هذه الأمور الثلاثة: فهو السابق إلَى الخيرات، المستولي على كل الفضائل، حيث عرف الحق فاتبعه، والباطل فاجتنبه، وجاهد نفسه وغيره للاستقامة على الصراط المستقيم، فأي فضيلة لَمْ تحصل له؟ وأي خصلة حميدة لَمْ يدركها؟

من فاته العلم، وقع فِي الجهل والضلالات، وفاتته الخيرات والمنافع الَّتِي لا تستقيم أموره إلا بِها. من فاته العلم، كيف يهتدي إلَى مصلحة؟ وكيف يتخلص من مضرة؟ من فاته العلم، كيف يتعبد؟ وكيف يُعامِل؟ وكيف يتمكن من إقامة الحقوق والقيام بِها؟ وكما هو مُحمود في أمور الدين، فهو مُحمود في أمور الدنيا.

أما المكاسب، والتجارات، والحراثة، والزراعة، والصناعات كلها، والأعمال المفتقرة إِلَى العلم، فهل يتوصل إليها وإِلَى وسائلها ومقاصدها إلا بالعلم؟

بالعلم يرفع العبد درجات، وبالجهل ينزل دركات، ثُمَّ العلم روحه وزينته وقوامه وخيره: الدين، فلا خير في علم لا دين معه، فأي فضيلة فيمن يعرف الخير والمنافع فيتركها، ويعرف المضار فيتبعها؟

بالدين تَحصل السعادة والفلاح، وبالدين تدرك المطالب الطيبة، ويتم النجاح، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه.

من حصل له مقتضى هذا الدعاء، وأحيبت دعوته؛ فقد تَم علمه ودينه، ولا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد.

أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟

أليس الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة للخلق، من الجهاد؟ أليس تنفيذ الحق ونصره، ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟

أليس تعليم الجاهلين، وتنبيه الغافلين، وإيقاظ المعرضين، وموعظة المعارضين ومُجادلتهم من الجهاد؟

هل تتم الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الهدى والاهتداء ويَحصل الصعود والارتقاء إلا بالجهاد؟

طوبَى لأهل العلم، والدين، والجهاد!

ويا هناءهم بِما نالوا من الخيرات والمصالح والرشاد!

لقد نالوا شرف الدنيا وفوز الآخرة، وتَمت عليهم النعمة: الباطنة والظاهرة.

وإذا أردت أن تعرف فضلهم العظيم، وارتفاع منازلهم، فقس كل واحد بضده، اعرف الفرق بين الجاهل والعالِم، وبين المؤمن والجاحد، وبين الممجاهد والمخلد إلى الكسل.

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾ [الزمر:٩].

﴿ أَمَنَ هُوَ فَنَنِتُ عَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَيِّهِ الزمر:٩]. أي: كمن ليس كذلك؟

كم بين من مُلِئ قلبه من معرفة الله، ومَحبته، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، وعمل بِمقتضى ذلك من القيام بِحقوق الله، وحقوق عباده، وبين من قلبه من التقوى خراب، وأعماله كلها رياء وسُمعة، قد خلا قلبه من الإخلاص لله، ومن النصيحة لعباد الله؟

وكم بين من عرف الله، وعرف السبيل الموصلة إلَى الله، وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله، وجاهد فِي تَحقيق ذلك، وبين الخالِي من هذه المعارف الَّتِي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها!

إنَّك بِمجرد ما تتصور أحوالَهم، وتعرف صفاتَهم؛ تعرف الفرق العظيم بين من أخذ من هذه الصفات الثلاث بأوفر حظ، وأكمل نصيب، وبين من ليس له منها حظ ولا نصيب.

فنسأل الله أن يَمنَّ علينا بالعلم النافع، والإيْمان الصحيح، والجد والاجتهاد في معرفة الحق، والعمل به، والقيام بحقه وحق عباده.

#### 多条条条の

# الفصل الثاني والثلاثون في الوسائل إلى أهم المقاصد

قد جعل الله لكل مطلوب طريقًا وسببًا، متّى سلكه العبد أوصله بإذن الله ومشيئته إلَى ذلك المطلوب.

وبِهذا يعلم افتقار الإنسان إلَى معرفة الأسباب، والوقوف عليها، ثُمَّ يستعين الله على سلوكها ليتم له المطلوب.

فمتَى بذل الْمَجهود، واستعان بالمعبود، وأتى بالأمور من أبوابِها: أفلح وأنْحَح. والْخَلل والنقص يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة، أو أحدها.

#### الإيمان بالله حقيقة، والتقوى

جعل الله هذين الأمرين سببين وطريقين أتنال بِهما خيرات الدنيا والآخرة، ويعصمان من شرورهما، ومن كل مكروه.

وكم لِهذين الأمرين من الثمرات والفوائد والنتائج الطيبة الَّتِي لا تُعد ولا تُحصى! ومن تدبر الكتاب والسنة، رأى الشارع رتب عليهما أمورًا كثيرة، وخيرات غزيرة، ورتب على فقدهما ضد ذلك.

حُسن السؤال، وحسن الإصغاء، والتفكر، وكثرة التأمل: مفاتيح للعلوم كلها. السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد، مع الاتكال على الله، والثقة به، سبب لحصول الرزق وبركته.

الإلحاح فِي الدعاء كل وقت، مع قوة الرجاء، سبب لحصول مطالب الدنيا والآخرة.

\* الْجَزاء من جنس العمل:

فمن أحسن إلَى عباد الله؛ أحسن الله إليه.

ومن كان فِي حاجة أحيه؛ كان الله في حاجته.

ومن نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

ومن ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا والآخرة.

ومن شاق شاق الله به، ومن ضار ضار الله به.

ومن تفرغ لعيوب الناس؛ تفرغ الناس لعيوبه.

ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله.

ومن قوي توكله على الله؛ كفاه أمر دينه ودنياه.

ومن توكل على نفسه أو على غيره؛ وكَله الله إلى ما توكل عليه، وخذله، ولَمْ يتم له مطلوبه.

ومن نوى الخير والنصيحة للخلق؛ يسُّر الله أمره، وأثابه بالجزاء الجزيل.

ومن نوى الشر والغش للخلق؛ تعسرت عليه أموره، وجوزي بالعقاب الوبيل.

التواضع وحسن الخلق يُنالان بالرغبة فِي مكارم الأخلاق، ومعرفة ما لَها من الثمرات الْحَليلة، ومعرفة النفس ومُجاهدتِها وتَمرينها على ذلك، يُدرك به كل خُلُق حَميل، كما إن إعجاب الإنسان بنفسه، وسُكر الرياسة، والحمق: حالبات لسوء الْخُلُق.

الْمُثابرة على الأعمال، والصبر عليها، والثبات، وعدم اليأس: أسباب لحصول نتائج الأعمال وتُمراتها.

وضد ذلك سبب للحيبة.

توطين النفس على الواردات الكريهة، سبب لسهولتها، وعدم الانزعاج لوقوعها، ومن القواعد الأساسية قول الشاعر:

## وقل مـن جــد في أمــر تطلّبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

تعلق القلب بالله وحده، واللهج بذكره، والقناعة: أسباب لزوال الهموم والغموم، وانشراح الصدر، والحياة الطيبة.

والضد بالضد، فلا أضيق صدرًا وأكثر همًّا مِمَّن تعلق قلبه بغير الله، ونسي ذكر الله، ولَمْ يقنع بما آتاه الله.

والتجربة أكبر شاهد.

حسن النية، والإخلاص لله، سبب لتيسير الأمور، ونَجاح الأعمال، وكثرة فوائدها وتُمراتها، والضد بالضد.

الدعوة بالحكمة، والتربية بالحكمة، والتعلم بالحكمة: سبب للنجاح.

ومعنى الْحِكمة: وضع الأشياء مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، ودعوة كل أحد بِما يليق به، ويناسب حاله، وتعليمه ما يستطيع فهمه، ويتحمله ذهنه، وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل.

والتوفيق بيد الله.

بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين، فإن اليقين يُبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، والصبر يُحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة، وبهما الكمال.

والنقص من فقد الصنفين، أو أحدهما.

الشكر مقرون بالمزيد، وسبب بقاء النعم وبركتها ونُموها، وهو الاعتراف بنعم المولى، والثناء عليه بها، والاستعانة بها على طاعته، وضد ذلك بضده. أكبر الأسباب للاهتداء بِما جاء به الرسول على من الكتاب والسنة، والوصول إلى الْحَق فِي حَميع الْحَقائق والمطالب العالمية: العلم اليقيني أن النّبي تَظَيَّة: هو الغاية فِي العلم والنصح والبيان، فهو أعلم الخلق على الإطلاق، وأنصحهم للخلق، وأعظمهم بيانًا للحق.

ومتَى علم الْمُنصف كمال الرسول فِي هذه الأمور، علم أن كل ما جاء به هو الحق، وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل بلا ريب.

يعلم ذلك بِهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمنًا إلا الاعتراف به، ثُمَّ يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه مُحال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول، وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، وقد بيَّن أهل العلم ذلك غاية البيان.

أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه: قوة الإيْمان بالله، وقوة التوكل على الله، وكثرة ذكر الله، والاستعاذة بالله منه، والابتعاد عن جَميع أسباب المعاصي، والمبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منه شيء.

اسباب صحة الأبدان: تدبير الأغذية: بألا يأكل مُضرًا، بل يأكل المناسب له بقصد، بغير إسراف، وبغير إدخال طعام آخر قبل انهضامه، والحمية عن جَميع المؤذيات: الداخلية والخارجية، والابتعاد عن أسباب الهم والغم، ومعالجة الواقع منها، والابتعاد عن الروائح الخبيثة، وتنظيف البدن من الأوساخ، والمسكن العذي، والهواء الطري، والرياضة كما تقدم شرحها، والسعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة، وسعة الصدر.

واستعمال الأدوية عند الضرورة، وأما دوام استعمالها ولو لأقل سبب فإنه ينفع من جهة، ويضر من جهة أحرى، وقد يكون الضرر أكثر، فينبغي أن يُجعل الدواء بِمنْزلة الأمور الضرورية.

ومن أسباب تَحكم الآلام، ووقوع الأسقام: كثرة الأوهام، وضعف القلب، كما أن قوة القلب، والطمع فِي فضل الله، والتوكل عليه فِي رفع النازل من البلاء، ودفع ما لَمْ ينزل: سبب قوي جدًّا في الصحة، ودفع المؤذيات.

أعظم الأسباب لنيل مغفرة الله ورحْمته: الإيْمان، والتوبة، والأعمال الصالحة، والإحسان في عبادة الله، والإحسان إلَى الخلق، والعفو عن الناس.

وجِماع ذلك كله: طاعة الله ورسوله، قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٢].

شفاعة النَّبِي ﷺ تُنال بكمال الإخلاص لله، وبكثرة الصلاة والسلام عليه، وبحسب اتباعه فِي أقواله وأفعاله وهديه، وبمحبته وتوقيره ﷺ، وتقديم طاعته على طاعة كل أحد مِن الخلق.

أسباب قبول الأعمال كثيرة، وكلها ترجع إلَى شيئين:

الإخلاص لله، والاتباع لرسول الله.

فكل من كان أقوى إخلاصًا، وأحسن اتباعًا؛ كان أعظم قبولاً، وأكثر مضاعفة، وأَجَلُّ ثوابًا وأحرًا.

الصبر والثبات والمشاورة والتوكل؛ أكبر الأسباب لِحُصول النصر على الأعداء، لاسيما إذا انضم إلَى ذلك القوة المادية، والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال.

الصدق يهدي إلَى البر، والبر يهدي إلَى الجنة، والصدق فِي المعاملات تقترن به البركة، ويُقارنه الشرف والاعتبار.

وضد ذلك بضده.

الكسل: مفتاح الحرمان.

والكبر: مفتاح كل شر.

الشح والْحِرص: مفتاح البخل، وقطيعة الرحم.

والسماحة: مفتاح لكل خير، وسبب لكثرة الخير والفضائل، وخصوصًا إذا انضم إليها الصبر، فالصبر والسماحة آثارهما جليلة، وتُمراتُهما جَميلة.

ومن ذلك: أن النية أكبر الأسباب، وأنفعها، وأقربُها لحصول المقاصد النافعة، وينبغي أن تُفرد بفصل، فنقول:

#### 80%%%03

## الفصل الثالث والثلاثون في أن النيت أساس الأعمال وبها صلاحها

قال تعالَى فِي وصف النَّبِي ﷺ وأصحابه: ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا ﴾ [الحشر:٨].

وقال ﷺ: «إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى»(١).

فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات، وأنه يَحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته.

ومعلوم أن حَميع العبادات لا تصح إلا بالنية، بأن ينوي ذلك العمل، ويُميز بين العادة والعبادات، وبين مراتب العبادات.

ثُمَّ لابد -مع ذلك- أن يكون القصد منها والغرض: وجه الله وثوابه، وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عامة، ونية حاصة مقيدة.

فأما النية العامة: فإنه يعقد بقلبه عزمًا جازمًا لا تردد فيه، أن جَميع ما عمله من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية والقولية، والمركبة من ذلك:

مقصوده بِها: وجه الله، والتقرب إليه، وطلب رضاه، واحتساب ثوابه، والقيام بما فرضه، وأحبه الله لعبده.

وأنه عبد مطلق، يتصرف تصرف العبد المملوك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ١٩٠٥) من حديث عمر بن الخطاب

فهذه النية العامة الَّتِي تأتِي على عقائد الدين وأخلاقه، وأعماله الظاهرة والباطنة، ينبغي أن يجددها فِي قلبه كل وقت وحين لتقوى وتتم، ويكمل الله للعبد ما نقص من عمله، وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات، لعل الله تعالى يُجزيه على تلك النية الشاملة للدقيق والجليل من عمله أجرًا وثوابًا.

أُمَّ بعد تَحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال، ينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص فِي كل جزء من أعماله، فيستحضر بقلبه أن يعمله لله، متقربًا به إليه، راجيًا ثوابه من الله وحده، لَمْ يَحمله على ذلك العمل غرض من الأغراض، سوى قصد وجه الله وثوابه، ويسأل ربه تعالى أن يُحقق له الإخلاص فِي كل ما يأتي وما يذر، وأن يقوي إيْمَانه، ويخلصه من الشوائب المنقصة.

وبِهذه النية الصادقة، يَحعل الله البركة فِي أعمال العبد؛ ويكون اليسير منها أفضل من الكثير، من عمل من خلا قلبه من هذه النية.

ثُمَّ إذا عرضت له العوارض المنقصات؛ كالرياء، وإرادة تعظيم الخلق، فليُبادر بالتوبة إلَى الله، ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لحال العبد، الَّتِي لا تُغنى عنه شيئًا، ولا تنفعه نفعًا عاجلاً ولا آجلاً.

ثُمَّ إذا حقق النية فِي العبادات، فليغتنم النية فِي المباحات والعادات، فليجعلها بالنية الصالحة عبادة، أو قريبة منها.

#### \* وذلك بأمرين:

احدهما: أن ينوي أن كل مباح يشتغل به، من أكل وشرب وكسوة ونوم وراحة وتوابعها، يقصد به الاستعانة على طاعة الله، والقيام بواجب النفس والأهل والعائلة والمماليك، ويقول: اللهم ما رزقتني مِمَّا أحب، من عافية، وطعام وشراب، ولباس، ومسكن، وراحة بدن وقلب، وسعة رزق: فاجعل ذلك خيرًا لي، ومعونة

لي على ما تُحبه وترضاه، واجعل سعيي في تحصيل القوت وتوابعه أداءً للأمر، وقيامًا بالواجب، واعترافًا بفضلك ومنتك علي، فإنّي أعلم أن الفضل فضلك، والخير خيرك، وليس لي حول ولا قوة، ولا اقتدار على شيء من منافعي ودفع مضاري، إلا بك.

فيتقرب إلَى ربه بالاستعانة بالله فِي ذلك وبالاعتراف بنعمه، ويقصد القيام بالواجب، وباحتساب الأجر والثواب، حَتَّى يتحقق بِمعنَى قوله ﷺ: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها، حَتَّى ما تَجعله فِي في امرأتك»(١).

وقوله ﷺ: «الساعي على الأرملة والمسكين، كالْمُجاهد فِي سبيل الله»<sup>(۲)</sup>. وكالصائم لا يُفطر، وكالقائم لا يفتر»<sup>(۲)</sup>.

ثُمَّ مع هذه النية العامة الَّتِي تُحيط بِجميع مباحاته وعاداته، فليستحضر عند كل جزء من أجزاء عاداته تلك المقاصد الجليلة، ليكون قلبه على الدوام ملتفتًا إلَى ربه، منيبًا إليه، متعبدًا، ويكون اشتغاله بذلك الجزء من عاداته مصحوبًا بِحسن القصد، ليتم له الأجر، وتَحصل له المعونة من الله، وينزل الله له البركة، ويكون مباركًا أينما كان.

وليجاهد نفسه على ذلك، فإنه لا يزال يُمرئها حَتَّى تألف الخير وترغب: فإذا ذهب إلى دكانه، نوى مباشرة البيع والشراء المباح، وقصد الصدق والنصح في بيعه وشرائه، وفعل ما يسهل عليه من مُحاباة وإحسان إلى من يعامله، وتحنب الغش بكل أنواعه، ونوى بذلك كله قوام نفسه وعائلته، ومن له حق عليه، وسأل ربه أن يبارك له في معاملته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبِي وقاص ١٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٥٣)، ومسلم (٢٩٨٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) التخريج السابق نفسه.

وكذلك إذا باشر حرثه، أو صناعته، أو مهنته الَّتِي يتعاطاها، فليستصحب النية الصادقة، وليستعن ربه فِي حركاته كلها، ويرج رزقه وبركته، فإن الرجاء وانتظار الفضل من الله من أَحَلِّ عبادات القلب.

وأكبر الأسباب للبركة هذه النية الصادقة، والصدق، والتوكل على الله.

وليعلم العبد أن الله مسبب الأسباب وميسرها، فإياك أن تَعجب بنفسك، وحذقك، وذكائك، فإن هذا هو الهلاك، وإنّما الكمال: أن تَخضع لربك، وتكون مفتقرًا إليه، مضطرًّا إليه على الدوام.

ثُمَّ إنه لابد أن تكون الأمور على ما تُحب تارة، وعلى ما تكره أخرى، فإذا جاءتك على ما تُحب، فأكثر من حَمد الله والثناء عليه، وشكره، لتبقى لك النعم، وتنمو وتزداد.

وإذا أتتك على ما تكره، فوظيفتك الصبر والتسليم، والرضا بقضاء الله وتدبيره، لتكون غانِمًا فِي الحالتين، فِي يسرك وعسرك.

ومن هذا ما ذكرناه بقولنا:

#### 多条条条の3

### ح الفصل الرابع والثلاثون في ذكر مفاتيح الخير، ومفاتيح الشر

قال تعالى: ﴿وَنَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ وَلَا نَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]. وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْهَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٠٤].

وورد عنه ﷺ أنه قال: «إن هذا الْخَير والشر خزائن، ولتلك الْخَزائن مفاتيح، فطوبَى لِمَن كان مفتاحًا للشر، مغلاقًا للخير، مغلاقًا للشر!»(١).

لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات.

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَكِمِلُوا ۚ ﴾ [الأنعام:١٣٢].

ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى فِي الْخَير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالعكس.

فينبغي للعبد أن يكون مباركًا على نفسه وعلى غيره؛ باذلاً مُستطاعه في الدعوة إلَى الخير، والترغيب فيه، بالقول والفعل، والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يُحقرن من الْمَعروف شيئًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٨) من حديث سهل بن سعد ﷺ، وقال الألبانِي فِي ضعيف الجامع (٢٠٢١): ضعيف جدًّا.

فمن أهم ذلك: تعليم العلوم النافعة وبثها، فإنَّها مفتاح الخيرات كلها، ومن ذلك: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، برفق ولين، وحلم وحكمة.

ومن ذلك: أن يسن العبد سنة حسنة، ويشرع مشروعًا طيبًا نافعًا، يتبعه الناس عليه.

فكل من سن سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بِها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

كما أن من سن سنة سيئة، فإن عليه وزرها، ووزر من عمل بها، إِلَى يوم القيامة.

ومن ذلك: بذل النصيحة النافعة فِي الدين أو فِي الدنيا، فإن الناصحين مفاتيح للخير، مغاليق للشر.

وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته لَهم، ومعاملتهم، أن ينتهز الفرصة في إشغالِهم بالْخَير، وأن تكون مَجالسه لا تَخلو من فائدة، أو من تَخفيف شرودفعه بحسب مقدوره.

فكم حصل للموفق من حيرات وحير وثواب!

وكم اندفع به من شرور كثيرة!

وعماد ذلك رغبة العبد فِي الخير، وفِي نفع العباد.

فمتّى كانت الرغبة في الخير نُصب عينه، ونيته مصممة على السعي بِحسب إمكانه، واستعان بالله في ذلك، وأتى الأمور من أبوابِها ومناسباتِها؛ فإنه لا يزال يكسب حيرًا، ويغنم ثوابًا.

وضد ذلك: عدم رغبة العبد في الخير، يفوته حيرًا كثيرًا.

فإن كان مع ذلك عادمًا للنصح للعباد، لا يقصد نفعهم بوجه من الوجوه، ورُبَّما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية، أو عقائد فاسدة؛ فقد أتى بالسبب

الأعظم لِحُصول الْمَضرات، وتفويت الْخَيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر، مغلاق للحير.

فنعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.

ومن أعظم الأصول فتحًا للخيرات، وإغلاقًا للشرور: الإيْمَان التام بالرسولﷺ.

فإذا آمن به إيْمَانًا تامًّا، وفهم كلامه ومراده، تَحقق ما قاله قطعًا، وعلم أن ما ناقض ذلك، أو خالفه فإنه باطل.

﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْعَقِ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ ﴾ [يونس:٣٢].

فهذا يغلق على العبد أبوابًا من الشرور، فتحها أهل الكلام الباطل، عارضوا بها ما جاء به الرسول؛ ولكن الإيْمَان التام، وفهم مراد الرسول تَمامًا يرد كل ما ناقضه، سواء تَمكن المؤمن من حل تلك الشبهة الَّتِي عورض بِها الحق، أو لَمْ يتمكن، فإنه قد علم الحق يقينًا بلا تردد، فمحال مع هذا أن يقوم شيء ينقض هذا الدين.

وهذا أصل نافع حدًّا قرره شيخ الإسلام، فِي مواضع من كتبه، من ذلك ما ذكرناه بقولنا.

#### の衆衆衆の

### الفصل الخامس والثلاثون: أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَنِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَذَ عَزْيَجًا لَ إِنَّ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

فرتب على التقوى الَّتِي أساسها الصدق، وأداء الأمانة فِي المعاملة، التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس، وفتح أبواب الرزق.

وفِي الصحيحين عنه ﷺ: «البيعان بالْخِيَار ما لَمْ يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا؛ بورك لَهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ مُحقت بركة بيعهما»(١).

وفِي السنن مرفوعًا: «يقول الله: أنا ثالث الشريكين، ما لَمْ يَخن أحدهُما صاحبه، فإذا خان أحدهُما صاحبه، خرجت من بينهما»(٢).

وإنَّما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة فِي حَميع المعاملات سببًا للبركة، وتيسير أبواب الرزق، لأمرين مهمين:

أحمدهُما: وعد الله ووعد رسوله -والله لا يُخلف الميعاد- أن من سلك الطرق التي أمر بِها، وتَجنب ما نَهى عنه، بارك الله له فِي سعيه ورزقه، من حيث لا يَحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس، بسعيهم، وجدهم، وحذقهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٣٨٣) من حديث أبي هريرة ﷺ، وضعفه الألبانِي فِي ضعيف الجامع (١٧٤٨).

وهذا أمر رباني، وجزاء إِلَهي، مُشاهد معلوم بالتحربة.

والثاني: أن من عامل الناس، وعرفوا منه الصدق والنصح، اطمأنوا إليه، وركنوا إلى معاملته، ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه؛ لأن قلوبَهم إليه مطمئنة؛ ونفوسهم إلى أمانته مُنقادة واثقة، وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أُسِّست المعاملات النَّزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس.

وكذلك عقد الشركات بين الشركاء، إذا بُنيّت على الصدق والأمانة، أفادت أهلها حيرًا كثيرًا، فإنه من كان الله معه، أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح، وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما، واحتماع رأيهما، وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من المتعاون البدني والسعي المشترك من المنافع، ودفع ما يَخشى ضرره.

كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق، وبركته ونَمائه.

وضد ذلك: إذا بُنيت المعاملات والشركات على الكذب، وعدم النصح، وحصول الغش والخيانة؛ فإن الله ينزع بركته، ويُحل الْمَحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة، وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مُحرب.

#### 8の衆衆衆の8

## الفصل السادس والثلاثون فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين

أصل ذلك قوله على: «أكمل الْمُؤمنين إيْمَانًا: أحسنهم خُلقًا»(١). وقوله على: «لا يؤمن أحدكم، حَتَّى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه»(١).

واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض، درجات في الخير والشر، لا تنضبط. وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى، عديْمة الفائدة، بل كثير منها مؤدّ إلَى الحسران والأضرار الدينية والدنيوية.

ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها، وأبقاها تُمرة.

فإن أدركها المؤمن بتوفيق الله، وحده واحتهاده؛ فقد أدرك كل خير.

وإن لَمْ تقو نفسه على بلوغها، فليجاهدها، ولو على بعضها، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه.

فأصل ذلك: أن تعقد عزمًا جازمًا، وعقيدة صادقة، على مُحبة جَميع المؤمنين، والتقرب إلَى الله فِي هذه الْمُحبة، وتَحتهد على تَحقيقها على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص، وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقضها، فتعتقد أن تَحقق القلب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢) من حديث أبي هريرة ﷺ، وصححه الألبانِي في صحيح الجامع (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

بِمحبة المؤمنين عبادة من أَجَلِّ العبادات، وأفضل الطاعات؛ فتتخذ جَميع المؤمنين المحوانًا، تُحب لَهم ما تُحب لنفسك من الخير، وتكره لَهم ما تكرهه لنفسك من الشر، وتعقد قلبك في تَحقيق هذا الأمر الجليل، والاتصاف به، والاحتراز من ضده، من الغل والحقد والحسد والبغض لأحد منهم.

ومتى رأيت من قلبك شيئًا من ذلك، فبادر بقلعه، وسل الله ألا يَحعل فِي قلبك غلاً على أحد من المؤمنين، حاصتهم وعامتهم، وميز من له فِي الإيمان مقام حليل، كعلماء المسلمين وعبَّادهم بزيادة مَحبة بِحسب مَقاماتِهم، لتكون موافقًا لله في مَحبته.

وتعاهد ذلك بالتحبب إلَى المؤمنين، بطلاقة الوجه، وحسن الخلق، والمعاملة الجميلة، فإنَّها فِي نفسها عبادة، وهي حالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين بالْمَودة والرَّحْمَة.

ووطِّن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولِي، أو أذى فعلي، أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان، فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر، وتتلقى أذاهم بضده.

وليكن التقرب إلَى الله عند ذلك على بالك، فإن التقرب إلَى الله هو الذي يُهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس.

واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمّل من أولياء الله وأصفيائه، فبادر للاتصاف به، فمن أبغضك، وعاداك، وهجرك، فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب، وتكتسب هذا الْخُلُق الفاضل، وتتعجل راحة قلبك، وتُخفف عن نفسك هَمّ المعاداة، ورُبّما انقلب العدو صديقًا، والمبغض مُحبًّا، كما هو الواقع.

واعف عما صدر منهم لله، فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه، ومن

سامَحهم سامَحه الله، ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل.

ولينصبغ قلبك كل وقت بالإنابة إلَى الله، ومَحبة الخير لعباد الله، فإن من كان كذلك فقد تأصلت فِي قلبه أصول الخير الَّتِي تؤتِي أكلها وتُمراتِها كل حين بإذن ربِّها.

وبهذا يكون العبد أوَّابًا: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ عَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].

وإذا اجتمعت مع الناس، فخالقهم على حسب درجاتِهم: الصغير، والكبير، والشريف، والوضيع، والعالم، والجاهل.

كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يُناسبه، ويليق بِحاله، ويدخل السرور عليه، وبالكلام الذي له به ميدان، معلمًا للجاهل، متعلمًا مِمَّن هو أعرف منك، متشاورًا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية، آخذًا لخواطرهم، موافقًا لَهم على مطالبهم الَّتِي لا مَحذور فيها، حريصًا على تأنيسهم وإدخال السرور بكل طريق، مضمنًا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح التي تنفع الدين والدنيا، ومن الآداب الجميلة.

وحثهم على قيام كل منهم بِما هو بصدده من الحقوق الَّتِي لله، والَّتِي للخلق، موضحًا لَهم الطرق المسهلة لفعل الخير، والأسباب الصارفة عن الشر.

واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير.

واعلم أن قبولَهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة، أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجئ الضرورة إلَى ذلك.

فللضرورة أحكام.

#### 80%%%03

## 

كان رجل مُثْرٍ قد أعطاه الله من أصناف المال المتنوع من: عقار، ونقود، وعروض، أموالاً كثيرة.

وكان له صاحب يعرف منه النصح والعلم.

فقال لصاحبه، شاكيًا له الحال:

ألَم تر ما أنا فيه من الغنّى الواسع، والأموال الكثيرة؟

والناس كالمتفقين على أن من كان كذلك، فقد حصلت له السعادة الدنيوية، والعيش الهين، والحياة السعيدة.

وأنا -فيما أنا فيه- لَمْ أدرك ما ذكروا، ولَمْ أزل أتنقل من هم إلَى كدر، ولَمْ تَحصل لِي اللذة الصحيحة في حياتي.

فأحب أن ترشدنِي -يا صاحبِي- إلَى الحياة السعيدة، وإلَى الراحة فِي حياتِي.

فقال له صاحبه: يا أخي! اعلم أن من أتى الأمور من غير أبوابِها وطرقها، وسلك للمنافع غير مسالكها، لَمْ يدرك المطلوب، ولَمْ ينج من المرهوب.

وأنت جعلت الدنيا أكبر همك، ومبلغ علمك، وحبيبك الوحيد الذي ملك عليك ظاهرك وباطنك، ومشاعرك وحواسك كلها.

ومن كان كذلك فهو طبعًا لا يستريح فِي دنياه، فإنه إن حصل عليه

كساد، أو خسارة فِي بيع وشراء، أو نقص فِي ثِمار، أو تشوشت عليه الأسباب فِي جهة من جهات دنياه، فإنه فِي كدر، فضلاً عن الأكدار الَّتِي تنتابه من جهة الأهل والعائلة، والمعاشرين، واختلاف الإرادات، وتعذر الاتفاق، والانسجام بينهم من كل وجه، أو تعسر ذلك.

فقال له المثري: صدقت، من هذه الجهات كلها ومن غيرها، يأتيني الكدر، واله ملازم لِي فِي كل أحوالِي، فهل من سبيل إلَى تَخفيف ذلك، أو زواله بالكلية؟ فقد ضاقت على الحيل والمحاولات، وأنا حريص على راحة نفسي بأي سبيل.

فقال له صاحبه: يا أخي! السبيل واضح، ولكن ما دامت خطتك على هذا المنوال، فغير مُمكن لك العيشة الهنيئة، فإن غيرت خطتك، وفهمت ما أقول لك، وعملت عليه، رجوت لك الخير، والحياة الطيبة السعيدة.

فأول ذلك: أن تعلم علم اليقين أن الدنيا والأموال المتنوعة ليست هي المقصود لذاتِها، وإنَّما هي مقصودة لغيرها، ووسيلة يتوسل بِها العبد إلَى منافعه الحقيقية، ومطالبه الأبدية، وسعادته الأحروية.

فاجعل -يا أخي- هذا المعنَى الذي لا يستريب فيه العقلاء نصب عينيك، وقبلة قلبك، ثُمَّ اسع فِي تَحصيل الدنيا وفِي تصريفها، وفِي تدبيرها -من كل جهة- على هذا الأساس، واستصحب النية الصادقة فِي جَميع نواحي حياتك، سعيًا وتدخيلاً وتصريفًا.

فإذا عاملت الناس ببيع وشراء وتأجير ومشاركات وغيرها، فاقصد بذلك القيام بالواجبات والمستحبات، والاستغناء عن الخلق، واقتصر على المعاملات الطيبة الحلال.

واجتهد فِي أن تكون مكاسبك كلها حلالاً، وأن تصرفها فِي الواجبات من الزكاة والنفقات، والمستحبات وتوابعها.

تقرَّب بذلك إلَى الله، واحتسب عنده الأجر والثواب، واحْمَد ربك الذي أقدرك على الْمَال، ثُمَّ وفقك فِي صرفه فِي الوجوه النافعة الَّتِي تُبرئ بِها ذمتك، وتكتسب بها الأجر العظيم عند الله، وتكون لك مغنمًا لا مغرمًا.

فإنك إن فعلت ذلك؛ هانت عليك النفقات، وبذلتها بسماحة ورغبة، وعلم بأنَّها تكسب لك أمثالَها أضعافًا مضاعفة.

ومع ذلك، فإذا حصل فيها ما تُحب من زيادة ونُمو وكمال، فأكثر من حَمد الله وشكره، وإذا حصل فيها ما تكره، فاحتسب ذلك عند الله، واعتبرها من المصائب الَّتِي يعوض الله الصابرين عليها من الأحر أضعاف أضعاف ما فاتَهم.

فإنك إن وُفِّقت لذلك؛ حصلت لك الْحَياة الطيبة، وهي راحة القلب وطمأنينته، وطمعه في فضل الله وثوابه في كل حالة، وفي كل وقت.

ومع ذلك، فإنه لا يفوتك من نصيبك من الدنيا، ولا من لذاتها شيء، بل تستوفيها كاملة هينئة، تفوق فيها لذة المترفين ونعيمهم، ويَجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة.

واعلم أن هذا ليس بعسير، بل هو يسير على من يسَّره الله عليه.

ومن ذاق طعم هذه الحياة، علم أن هذه الحياة الَّتِي يسعى لَها الخلق وأرباب الدنيا وجُمهورهم، لَمْ يدركها الساعي بل مات بغمه ولَمْ يذق لَها طعمًا.

ولكنك -يا أخي- تَحتاج إلَى تَمرين كثير، وتغيير لطبيعتك الأولَى حيث ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلها، وتستعين الله على ذلك، فمن توكل عليه أعانه وكفاه.

فوا أسفًا لِمَن أعطوا نصيبًا من الدنيا فحسروها، وأعطوا الأسباب الَّتِي تُدرك بِها الخيرات فلم يستعملوها، ووهِبَت لَهم المواهب المتنوعة فلم ينتفعوا بِها، ويستغلوها!

وما أحسن ما قاله الحكيم في شعره: ولَمْ أَرَ فِي غُيُوبِ النَّاسِ عيبًا كنقص القادرين على التَّمامِ!

80%%%03

## الفصل الثامن والثلاثون عيد قصة الفقير مع صاحبه

كان رجل فقير قد طال فقره، وكان فيه بقية من إنسانية.

فشكا إلى صاحبه الذي يعرف فيه النصح والرأي السديد حاله، فقال: قد كنت تعرف حالِي في الفقر، وأنا متواطئ على الفقر؛ ولكنِّي أريد منك نصيحة تُخفف عنِّي بعض ما أحده من الهموم الَّتِي لازمتنِي فِي ليلي ونَهاري، وهي زيادة عما أحد من ألم الفقر وبأسائه وعنائه.

فقال له صاحبه: يا أخى! اعلم أن الفقراء نوعان:

أحدهما: فقير شريف.

والآخر: فقير وضيع.

فاجتهد أن تكون من الشرفاء الذين فقرهم لا يتعدى فقر الإفلاس من الموجودات الْمَالية.

وإياك أن تتصف بصفات الفقراء الساقطين الذين افتقرت أيديهم وقلوبُهم، كما بيَّن ذلك النَّبِي ﷺ فِي قوله: «ليس الغِنَى عن كثرة العرض، إنَّما الغِنَى: غنَى النفس، أو غنَى القلب»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١) من حديث أبِي هريرة ﷺ.

فعُلِمَ بِهذا الْحَديث الشريف أن المدار كله على ما فِي القلوب من الأوصاف الطيبة أو الدنيئة في حق الغني والفقير.

فمن كان قلبه غنيًّا بالله فهو الغني حقيقة، ولو كان فقيرًا.

ومن كان قلبه فقيرًا إلَى الأغراض، وإلَى الخلق، فهو الفقير حقيقة، ولو كان مثريًا.

فمتًى علمت أن الله تعالى حكيم في جَميع تدبيراته، وأنه لطيف بعباده المخلصين، قد يقدر عليهم من الأقدار الكريهة للنفوس، ما يكون سببًا ووسيلة لخيرهم وثوابهم، وأن الله قد ابتلى بالفقر كثيرًا من أوليائه وأصفيائه، وأن من صبر على شدته واحتسب ذلك عند الله؛ لَمْ يزل في زيادة في إيْمانه وثوابه؛ وخصوصًا إذا ضم إلَى هذا الوصف قوة الرجاء والطمع في فضل الله، وأن الله سيزيل فقره، وسيحعل الله بعد عسر يُسرًا.

متَى تَحقق بذلك، هانت عليه وطأة الفقر وشدته، لِما حصل له فِي مقابلته من الخير، ولما يرجوه من الفضل والثواب.

ومِمَّا يُخفف ذلك: أن يعلم أن حزنه وهمه لا يُخفف من فقره ومصيبته، بل يزيد ذلك، فكيف يسعى العاقل في زيادة عنائه؟ وكيف لا يتسبب في تُخفيف بلائه؟ ثُمَّ اعلم -أيها الفقير- أن أكبر العلل الَّتِي تُوجب الْهُم والغم، وتسقط إنسانية العبد وحريته: تعلقه بالمخلوقين، سؤالاً لَهم، وذلاً ورجاء، وطمعًا فيما يناله منهم.

وأن من كان كذلك فإنه مقيد النفس رقيق القلب لغير الله، قد انقطع رجاؤه مِمَّن كلُّ خير في رجائه، وكل الأمور عنده، ومفاتيح الأرزاق بيده، إلى من لا يَملك له نفعًا ولا ضرَّا، ولا يريد له الخير، وليس له من الأمر شيء، وهو فقير مثله!

فمتى علقت رجاءك كله بالله، واحتسبت الأمل عند الله؛ وسلمت من التعلق بالْمَخلوقين، ورجوت زوال عُسرك؛ أبدلك الله بِهمك فرحًا، وبكدرك راحة، ويسر الله لك الأمور، وأوقع في قلبك القناعة الَّتِي من ملكها ملك الكنز الأكبر، وقد ضمن الله للمتقي أن يَجعل له من كل هَمٍّ فرجًا، ومن كل ضيق مَخرجًا.

وأما قولك -يا أخي-: إنِّي متواطئ على الفقر، فهو كلام غالط من وجهين:

أحدهُما: أنه لا ينبغي لك أن تيأس من روح الله ورحمته، وفضله وإحسانه.

الثاني: يَحب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك، أو يُخففه، فاعمل بالأسباب النافعة من يبع، أو شراء، أو حرفة، أو خدمة، أو ما يناسب حالك، وتحسنه من الأسباب، فقد قال عَلَيْهُ: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب، فيبيعه، فيكف الله وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس: أعطوه، أو منعوه»(١).

ومتى عملت بالأسباب بِهذه النية -نية الاستعفاف والاستغناء عن الناس-يسر الله أمرك، وبارك لك في الشيء القليل، وسلمت من الفقر الوضيع، وهو فقر القلب لغير الله، ودخول الفقير في معاصي الله، وفي الأمور الدنيئة الضارة، التي إذا ابتلي بِها العبد عوقب بعدة عقوبات، أقلها أنها سبب لبقاء فقره وزيادته، كما هو مشاهد مُحرب.

وأكثر الفقراء قد جَمعوا بين فقر الدنيا والآخرة.

فقر القلوب، وفقر الإفلاس والافتقار إلَى المخلوقين، وتعلق القلوب بِهم، والذل الوضيع لَهم.

وهذا نهاية الهبوط والسقوط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٧٤)، ومسلم (١٠٤٢) من حديث أبي هريرة ١٠٤٠)

فالْموفَّق الحازم يستعيذ بالله من هذه الحال، ويعمل الأسباب الواقية والدافعة، كما ذكرنا.

والله تعالى هو الموفق المعين.

### 80%条条68

### الفصل التاسع والثلاثون في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة م

من مَحاسن الشريعة وكمالِها وجَمالِها وجلالِها، أن أحكامها الأصولية والفروعية، والعبادات، والمعاملات، وأمورها كلها، لَها أصول وقواعد، تضبط أحكامها، وتَجمع متفرقاتها، وتنشر فروعها، وتردها إلَى أصولها.

فهي مبنية على الحكمة والصلاح، والهدى والرحمة، والخير والعدل، ونفي أضداد ذلك:

### \* فمن أصولها الْجُوامع:

ان الشارع لا يأمر إلا بِما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة، لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من أحكامها.

٢- الوسائل لَها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروه تابعة لَهما، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.

٣- المشقة تَجلب التيسير، وجَميع رخص الشريعة، وتَخفيفاتِها متفرعة عن هذا الأصل.

٣- الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واحب مع العجز، ولا مُحرم مع الضرورة.

٤- الشريعة مبنية على: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول، فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني.

وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

وينبنِي عليهما أيضًا، أن الأصل فِي العبادات: الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.

والأصل فِي العادات والْمُعاملات: الإباحة؛ فلا يَحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.

ويتفرع أيضًا على ذلك: أن الحيل الَّتِي تسقط الواجبات والحقوق، أو تدخل فِي الْمحرمات؛ مَمنوعة لا تَحل ولا تنفذ، كما أن الحيل الَّتِي يتوصل بِها إلَى الحقوق، ويدفع بها الظلم؛ مباحة، بل حسنة.

٦- التكليف: وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز
 شرط لصحتها، إلا الحج والعمرة، فيصح عمن لَمْ يُميز.

٧- الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وحود شروطها وأركانِها،
 وانتفاء موانعها، وهي مبطلاتُها ومفسداتُها.

ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها، ترجع إلَى أحد أمرين:

إما فقد شرط وركن وواجب، وإما ارتكاب مُحظور يَختص تلك العبادة، وتلك المعاملة.

۸- العادة والعرف: يرجع إليهما في كل حُكم حَكم به الشارع، ولَمْ يَحده بحد، فإنه يرجع فيه إلَى ما يتعارفه الناس بينهم في جَميع الْمُعاملات والْحُقوق وغيرها.

٩- البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، في حَميع الْحُقوق والأموال والمعاملات وتوابعها.

١٠ الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة، أو معاملة، أو حق من الْحُقوق.

١١- لابد من التراضي في جَميع العقود، سواء كانت معاوضات أو تبرعات.

١٢- لابد أن يكون العاقد جائز التصرف.

۱۳ تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك
 بعض العقود الَّتي لابد فيها من القول.

١٤- الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.

١٥ - التلف في يد الأمين غير مضمون، إذا لَمْ يتعد أو يفرط، وفي يد الظالِم مضمون مطلقًا، أو يُقال: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس.

١٦- لا ضرر ولا ضرار.

١٧- العدل واجب في الحقوق كلها، والفضل مستحب.

١٨- من تعجَّل شيئًا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.

١٩- تضمن المثليَّات بمثلها، والْمتقومات بقيمتها.

. ٢- يرجع إلَى القيمة، إذا تعذر المسمَّى.

٢١- جعل الْمُجهول كالمعدوم.

٢٢ – الغرر والميسر مُمنوع في المغالبات وفِي المعاوضات.

٢٣ الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق، إلا إذا تضمن مُحذورًا
 من إسقاط واجب، أو دخول في مُحرم.

٢٤- من سبق إلَى المباحات فهو أحق بها.

٢٥- القرعة مشروعة، إذا تعذر معرفة عين المستحق.

٢٦ قبول قول الأمناء في الذي تَحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها، إلا ما خالف الحس والعادة.

٢٧ من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الْحُقوق؛ ألزم به وأجبر عليه، وكان الإحبار والإكراه بحق.

٢٨ من ترك المأمور جهلاً أو نسيانًا؛ لَمْ تبرأ ذمته، ومن فعل الممحظور
 وهو معذور بجهل أو نسيان؛ برئت ذمته، وتَمت عبادته.

٢٩ البدل يقوم مقام المبدل، ويَحل مَحله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا
 تعذر الأصل.

٣٠- يَحب تقييد الكلام بملحقاته، من وصف، أو شرط، أو استثناء، أو غيرها.

٣١ - الشركاء فِي الأملاك والحقوق والمنافع، يلزم الممتنع منهم بِما يعود على المشترك من الأمور الضرورية، والمصارف والتعميرات ونحوها.

٣٢- الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانِها، حسب أملاكهم.

٣٣- الأحكام تتبعض بِحسب تباين أسبابِها، فيعمل كل سبب فِي مقتضاه، ولو باين الآخر.

٣٤– من أدى عن غيره واجبًا بنية الرجوع؛ رجع عليه.

٣٥- الوصف كافٍ فِي الأموال الْمحهول صاحبها.

٣٦- أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق، أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة.

٣٧- إذا تزاحمت المصالِح، قُدِّم الأعلى منها، فيقدم الواحب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها، إذا اضطر أو احتيج للتناول، فيرتكب المكروه تفاديًا عن الحرام، والمشتبه عن الواضح، وما كان أخف تَحريْمًا على ما عظم تُحريْمه.

٣٨- الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينحس منها إلا ما تيقنًّا نَحاسته.

٣٩- الأصل فِي الأشياء الحل والإباحة، فلا يَحرم منها إلا الخبيثة الَّتِي نَهى الشارع عنها.

٤٠ إذا خُيِّر الإنسان بين أمور، فإن كان واجبًا عليه لمصلحته فهو تخيير
 تشة واختيار، وإن كان لمصلحة غيره، فهو تُخيير اجتهاد في مصلحة الغير.

٤١ - من سقطت عنه العقوبة لموجب، ضوعف عليه الضمان.

٢٤ – من أتلف شيئًا لينتفع به: ضمنه، ومن أتلفه دفعًا لمضرته، فلا ضمان عليه.

27 – عند اختلاف المتعاملين فِي صفة من صفات المعاملة، يرجح أقواهُما وأرجحهما دليلاً.

٤٤ إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل، أو ادَّعى أحدهُما فساده؛
 فالقول قول من ينفيه حَتَّى يقيم الآخر بينة.

وقا عاد التحريم إلَى نفس العبادة أو شرطها؛ فسدت، وإذا عاد إلَى
 أمر خارج؛ صحت مع التحريم.

٤٦ يَجوز تقديم العبادات، أو الكفارات على سبب الوجوب، ويَجوز تقديْمها بعد وجوب السبب، وقبل شروط الوجوب وتَحققه.

27- يَجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه؛ وجب عليه فعل ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه؛ إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة مُحضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يُجب فعل ذلك البعض.

٤٨ - إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، تداخلت أفعالهما، واكتُفِي منهما بفعل واحد.

٤٩ – الأصل أن الأثر للعلة الموجودة، ولو احتمل وجود غيرها.

٥٠- الأصل براءة الذمم.

٥١ - الأصل بقاء ما في الذمم، حَتَّى نَجزم بزواله.

١٥٦ إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق؛ وجب الاحتياط حَتَّى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق.

٥٣ استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويَجوز الاستثناء للمنفعة المتجهولة في باب التبرعات.

٥٤ من قبض العين لحظ نفسه؛ لَمْ يُقبل قوله فِي الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه؛ قبل قوله في الرد.

٥٥- إذا أدى ما عليه؛ وجب له ما جعل له عليه.

٥٦- من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها؛ ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن.

٥٧ - من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ، لا يُعتبر علمه.

۰۵۸ من بیده مال تعذر علیه علم صاحبه؛ تصدق به عن صاحبه، بشرط الضمان إذا وجده، أو سلمه للحاكم، وبرئ من تبعته.

٩٥ - من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرًا، فله الأخذ من ماله
 بقدر حقه، عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفيًّا فليس له ذلك.

٠٦- الواحب بالنذر يُلحق بالواحب بالشرع في شروطه.

١٦- الفعل الواحد يَنبَنِي بعضه على بعض، مع الاتصال المعتاد، دون ما زاد على العادة.

 ١٢ الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رءوسهم، حتَّى يأتى ما يدل على خلاف ذلك.

٦٣ - الحوائج الأصلية ليست بمال.

٦٤ - يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً.

٥٠- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.

٦٦- القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لَها، وتقدم على الأصل.

٦٧- العبرة فِي المعاملات بِما فِي نفس الأمر.

٦٨- إذا تبين فساد العقد، بطل ما بُنِي عليه، وإن فسخ فسخًا، تَمت العقود الطارئة قبل الفسخ.

٦٩- لا عذر لمن أقر، ولو ادَّعي غلطًا أو كذبًا.

٧٠ يقوم الوارث مقام مورثه، وينوب عنه في كل ما له وما عليه، إلا ما
 استنثى، وهو خيار الشرط والشفعة، على خلاف قوي في ذلك.

٧١- المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالاً.

٧٢ ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحًا، فهو عند الله قبيح.

٧٣- إذا تضمن العقد ترك واجب، أو دخولاً فِي مُحرم؛ حرم ولَمْ يصح، وهذه مستخرجة من قاعدة: الوسائل لَها أحكام المقاصد.

٧٤ يَجب حَمل كلام الناطقين فِي العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها،
 على مرادهم، مهما أمكن.

فهذه قواعد عظيمة، نفعها لأهل العلم كبير، ولو بُسطت وفُصِّلت بعض التفصيل، لَجَاء منها مُجلد ضخم، والله أعلم.

## الفصل الأربعون : في تفسير ألفاظ مهمة يُنتفع بها كثيرًا في الكتاب والسنة

- \* الإيْمَان: هو التصديق الْحَازِم بأصول الإيْمَان الْمَعروفة، مع انقياد القلب والْحَوارح.
- \* والإسلام: كذلك عند الإطلاق، ومَتَى جَمع بينهما، كان الإيْمَان اسْمًا لما فِي القلوب من عقائد الإيْمان وإقراراته، والإسلام اسْمًا لأعمال القلوب والْحَوارح.
- \* البر: اسم حامع يدخل فيه العقائد الإيْمَانية، وأعمال القلوب، وأعمال الْحَوارح، ويدخل فيه حَميع الْمَأمورات، وترك المنهيات.
- التقوى: كذلك عند الإطلاق للبر والتقوى، فإذا جمع بينهما، كان البرُّ: اسْمًا لفعل الطاعات، والتقوى: اسْمًا لترك المناهي.
- النفاق: مُخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في أصل الإيْمان؛ كان نفاقًا اكبر، مُخرجًا عن الدين، وإن كان في فروعه؛ كان حاله بحسب ذلك.
- \* الإثم والعدوان: الذنوب والْمُحرَّمات الْمُتعلقة بِحق الله هي: الإثم، وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي: العدوان، هذا عند الاجتماع، فإذا أُطلق كل واحد من هذه الألفاظ؛ دخل فيه الآخر.
- \* الصدق، والصِّدّيقية، واليقين: هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك،

المثمر لطمأنينة القلب علمًا، وطمأنينته سكونًا لعبودية الله، ولأعمال الجوارح.

فيدخل فِي ذلك: العقائد الصادقة، والأخلاق الحميدة الفاضلة، والأعمال الصالحة، والعلوم الصحيحة النافعة.

وهي: علم اليقين، وأعلى منه: عين اليقين، وأعلى منهما: حق اليقين.

به الْخُشوع والإخبات: سكون القلب، وخضوعه لله، وخصوصًا وقت تلبس العبد بعبودية الله.

الإنابة: هي انْحذاب القلب فِي مُحبة الله، وعبوديته، والرجوع إليه فِي كُل حالة.

التوبة: هي الرحوع عما يكرهه الله: ظاهرًا وباطنًا، إلَى ما يُحبه: ظاهرًا وباطنًا.

على الهداية والاستقامة: هي لزوم الصراط المستقيم، ظاهرًا وباطنًا، فهي العلم بالحق، والعمل به.

\* الْحِكمة: هي إصابة الصواب فِي القول والفعل، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي.

العدل والقسط: بذل الحقوق الواجبة، وتسوية المستحقين في حقوقهم.
 الظُّلم: ضد ذلك.

يد الصِّراط المستقيم: هو الطريق المعتدل الموصِّل إلَى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النَّبي ﷺ فِي كل أحواله.

به الْمُحسنون: فِي عبادة الله بتكميلها: ظاهرًا وباطنًا، وإلَى عباد الله فِي بذل الْمُستطاع من نفعهم.

\* الصبر: حبس النفس على ما يُحبه الله ورسوله، وهي ثلاثة أقسام: صبر

على طاعة الله حَتَّى يؤديها، وصبر على معصيته حَتَّى يدعها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخَّطها.

الشكر: وهو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة، عمومًا وخصوصًا، مع التحدث بذلك، والاستعانة بها على طاعة المنعم، مع حُبه والخضوع له.

بيد العبادة: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال: الظاهرة والباطنة، فعقائد الإيْمَان، وأعمال القلوب والجوارح، كلها داخلة في اسم العبادة.

\* حدود الله: تُطلق على الْمُحرمات، فيقال فيها: لا تقربوها، وتُطلق على حدود الحلال والأحكام الشرعية، فيقال فيها: لا تعتدوها، أي: لا تجاوزوا الحلال إلَى الحرام.

 الطّيّات: تشمل كل ما ينفع ولا يضر، من مآكل ومشارب ومناكح وملابس وغيرها.

الْحَبيثات: ضدُّها.

الْمَعروف: اسم جامع لكل ما عُرف حُسنه شرعًا وعقلاً.

\* الْمُنكر: ضده.

\* الفلاح: هو اسم جامع لكل مطلوب مُحبوب، وسلامة من كل مكروه.

\* اللغو: كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا الدنيا.

العقل والْحِجْر والْحِجا والنّهي: هو الرزانة وفِعْل ما ينفع وترك ما يضر،
 والنظر للعواقب، وترجيح ما ترجحت مصلحته، وأولو الألباب: أهل العقول الوافية.

\* الْحَليم: من الْحَلق هو المتخلّق بالأخلاق الجميلة، الذي لا يستفزُّه جهل الجاهلين، صاحب الثبات والتأنّي في أموره كلها.

\* الكبر والتواضع: فسر النَّبي عِنْ الكبر بأنه بطر الحق، وغَمط الناس(١).

بي والتواضع: ضده: قبول الحق مع من كان، ولين الجانب، وحسن الْخُلق مع الحَلق، والتواضع لَهم.

\* الشرك والكفر: الكفر أعم من الشرك.

فمن جحد ما جاء به الرسول أو بعضه بلا تأويل؛ فهو كافر، سواء كان كتابيًّا، أو مُحوسيًّا، أو وثنيًّا، أو ملحدًا، أو مستكبرًا، أو غيرهم؛ وسواء كان معاندًا، أو كافرًا، ضالاً، أو مُقلدًا.

- والشوك نوعان: شرك في ربوبيته تعالى، كشرك الثنوية الْمَحوس، الذين يعتقدون مع الله خالقًا، وشرك في ألوهيته، كشرك سائر المشركين الذي يعبدون مع الله غيره، ويصرفون له شيئًا من العبادة، ويشركون بينه وبين المخلوقين، ويسوونهم بالله في خصائصه الَّتِي لا يوصف بها غيره.

# القوام والبخل والتبذير: في تصريف الأموال. فالقوام: -الذي أمر الله به ورسوله-: بذَلَها فيما ينبغي من واحب ومستحب، وطريق نافع على الوحه الذي ينبغي.

فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال.

فإن منع هذه الحقوق؛ فهو البحيل، وإن أسرف أو زاد فِي النفقة عما ينبغي؛ فهو التبذير والإسراف.

بيد الشجاعة والبجبن والتهور: الشجاعة هي: الإقدام في مَحل الإقدام، والتهور: الإقدام في غير مَحل الإقدام.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

فالشجاعة مُحمودة، والجبن والتهور مذمومان، لمنافاتِهما لطريق الحكمة، والنحراف خُلُق صاحبهما.

الإخلاص: أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه، لا غرضًا آخر من رئاسة،
 أو جاه، أو مال، أو غيرها.

\* الذكر: إذا أُطلق ذكر الله، شمل كل ما يقرب العبد إلَى الله من عقيدة، أو فكر، أو عمل قلبي، أو عمل بدني، أو ثناء على الله، أو تعلم علم نافع وتعليمه، ونَحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى.

القلب: إذا كان القلب عالمًا بالحق، مريدًا للحق، مقدمًا له على غيره، فهو القلب الحي الصحيح، وإذا كان بضد ذلك كله، فهو القلب الميت.

وإذا كان شاكًا فِي الحق، مرتابًا فيه، فهو القلب المريض، مرض الشبهات والشكوك.

وإذا كان مريدًا للشر، ميَّالاً إلَى المعاصي، فهو المريض مرض الشهوات. وإذا كان القلب فيه غلَّ أو حقدٌ على الخلق، فهو المريض بالغش، وعدم النصح. فنسأل الله أن يعافينا عافية تامة، يُصْلح بِها قلوبنا بالعلم، والإيْمَان، والهدى، والتُّقى.

ومن عرف الحق وتركه، فهو معاند متكبر، مغضوب عليه، ومن تركه جاهلاً به، فهو جاهل ضالٌ، أعمى غير مهتدٍ.

#### 80%%%03

# الفصل الحادي والأربعون: في الإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على ربوبية الله وإلهيته

اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق، وأكبرها، وأفضلها، وأوجبها، وأنفعها، وأوضحها، وعليهًا اتفقت حَميع الكتب الْمنزلة، وحَميع الرسل، وهي أول وأهم ما دعت إليه الرسل أممهم، وأول ما يدعون قومهم، يقولون: ﴿آعَبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَىٰ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٩٥].

ويذكرون لَهم من أسْمائه وأوصافه، ونعمه وآلائه وألطافه، ما به يعرفون ربَّهم، ويَخضعون له، ويعبدونه.

والقرآن العظيم يبين هذه المسألة، ويذكر لَها البراهين المتنوعة، ويصرف لَها الآيات، والسنة كذلك.

وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقليَّة عليها، فإنَّها واضحة حليَّة متقررة عند الخواص والعوام، وهي وحدها كافية وافية بالمقصود، معرفة بالله: حُملة وتفصيلاً.

ولكن نريد أن نشير إشارة يسيرة إلَى أدلتها وبراهينها العقلية، الَّتِي يَخضع لَها كل عاقل منصف، وينكرها كل مستكبر مكابر مباهت.

وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يُحتج لَها، وتُذكر براهينها؛ ولكن كلما عرف المؤمن براهينها، قويت في قلبه، وازداد إيْمانه، ونَما إيقانه، وحَمد الله على هذه النعمة الَّتي هي أعظم المنن وأجلها.

ولِهذا قالت الرسل -عليهم السلام- لأممهم: ﴿ أَفِ اللَّهِ شَكُّ ﴾ [ابراهيم: ١٠].

فاستفهموهم استفهام تقرير، وأنه متقرر فِي قلوب حَميع العقلاء: الاعتراف بالله، وبربوبيته، وتوحيده.

اعلم -رحمك الله- أنك إذا نظرت إلَى هذا العالَم العلوي والسُّفلي، وما أودع فيه من المُحلوقات المتنوعة، والحوادث الْمتحددة، فتأمل تأملاً صحيحًا أن الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة:

1- إما أن توجد هذه المحلوقات بنفسها من غير مُحدث ولا حالق، فهذا مُحال مُمتنع، يجزم العقل ببطلانه ضرورة، ويعلم يقينًا أن من ظن ذلك فهو إلَى الجنون أقرب منه إلَى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يُمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا مُحدث.

٢- وإما أن تكون هي المحدثة لنفسها، الخالقة لَها؛ فهذا أيضًا مُحال مُمتنع بضرورة العقل، كل عاقل يَجزم أن الشيء لا يُحدث نفسه.

وإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرة؛ تعين القسم الثالث:

٣- وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لَها خالق خلقها، ومُحدث أحدثها، وهو الرب العظيم، الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها، ولِهذا نبه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل، فقال: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴿ الطور:٣٥-٣٦].

فالمخلوق لابد له من خالق، الأثر لابد له من مؤثّر، والْمُحدَث لابد له من مُحدِث، والْموجَد لابد له من صانع، والمفعول لابد له من فاعل.

هذه قضايا بديهية حلية، يشترك في العلم بِها حَميع العقلاء، وهي أعظم

القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شك فِي دلالتها؛ فقد برهن على اختلال عقله وضلاله.

تفكر فِي نفسك، وانظر فِي مبدأ حلقك، من نطفة، إلَى علقة، إلَى مضغة، حَتَّى صرت بشرًا كامل الأعضاء: الظاهرة والباطنة.

أما يضطرك هذا النظر إلَى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟

فلو اجتمع الخلق كلهم على النطفة الَّتِي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة، ويَحفظوها في ذلك القرار المكين، ويَجعلوا لَها سَمعًا وبصرًا وعقلاً وقوى باطنة وظاهرة، وينموها هذه التنمية العجيبة، ويركبوها هذا التركيب المنظم، ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيب الْمحكم.

لو اجتمعوا على ذلك، فهل فِي علومهم، وهل فِي اقتدارهم، وهل فِي استطاعتهم، الوصول إلَى ذلك؟

فهذا نظر يوصلك إلَى الاعتراف بعظمة الله واقتداره، والخضوع له، والتصديق بكتبه ورسله، وهو دليل وبرهان عقلي وفطري، اضطرت فيه الفِطَر إلَى معرفة ربِّها وعبوديته.

تأمل في حفظ الله للسموات والأرض وما فيهما من العوالِم، وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تَحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة، أما يدلك ذلك على كمال الرب، وكمال قيوميته وربوبيته؟ وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: ﴿وَمِنْ ءَايَالِهِ أَن تَقُومُ السَّمَآةُ وَٱلأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٥].

﴿ إِنَّ اللَهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ أَن تَرُولاً وَلَهِن زَالْنَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِمَّة إِنَّهُ, كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ١٤]. تدبر -يا أخي- فِي هذه الفلك الدوار، وفِي تعاقب الليل والنهار، وفِي تصريف الأوقات بفصولِها، ومنافعها، وفِي كمال انتظامها لمصالِح الخلق الَّتِي لا يُمكن إحصاؤها، هل ذلك صدفة الطبيعة؟

وهل هذا حصل اتفاقًا؟

أم الذي خلق ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن هو: ﴿ اللَّهِ مَا لَذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ السَّحَدة: ٧].

﴿ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَنْفَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل:٨٨].

وانظر -هداك الله- إلَى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثُمَّ هدى كل مخلوق إلَى مصالِحه وحوائجه وضروراته، حَتَّى البهائم العجم: صغيرها وكبيرها، قد ألْهَمها وهداها لكل أمر فيه نفعها، ويسَّر لَها أرزاقها وأقواتها.

فمن نظر في هدايته العامة، وبثه في كل مَخلوق إلَّهامًا عجيبًا يهتدي به إلَى منافعه وضروراته، علم بذلك عنايته العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مَخلوق، الذي علَّم الْمَخلوقات، وأعطاها من الأذهان ما يصلحها، ويدفع عنها المضار، وذلك برهان عقلى عظيم على وحدانية الله وكماله.

ولذلك لَما أنكر فرعون ربَّ العالَمين، وقال: ﴿ فَمَن رَبُّكُمَا يَعُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي َ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَدُ ثُمُّ هَدَىٰ ﴾ [طه:٤٩-٥٠].

فاستدل عليه بهذا البرهان المشاهد لكل أحد.

فهل فِي طبيعة الحيوانات كلها هذه الهداية إلَى مصالحها الَّتِي لا تُحصى أنواعها، وحنوها على أولادها، وقيامها بهم، حَتَّى يستقلوا بأنفسهم؟

وهل هذا الْحَنان والرَّحْمَة، إلا من أكبر الأدلة على عظمته، وسعة رحمته الَّتِي وسعت كل شيء؟

ثُمَّ انظر –رحِمك الله– إلى سعة رحْمة الله الَّتِي ملأت أقطار العالَم، وشَملت كل مَخلوق فِي كُل أحواله، برحمته أوجد المخلوقات، وبرحمته حفظها وأمدها بكل ما تَحتاج إليه، وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة الَّتِي لا يُمكن مَخلوقًا أن يَخلق منها طرفة عين، وهي متنوعة عليه من كل وجه:

نِعَم العلم والتعليم لأمور الدين والدنيا، ونعم العافية للأبدان عمومًا، وللأعضاء كلها على وجه الخصوص، ونعم الأرزاق، ونعم الأولاد والأتباع، ونعم الحروث والزروع والثمار، ونعم المواشي، وأصناف الأمتعة، ونعم الدور والقصور، ونعم اللذات والحبور!

النّعم الّتي فيها جلب المنافع كلها والنعم الّتي فيها دفع المضار كلها، تدل أكبر دلالة على وحدانية مسديها، والمنعم بِها، وعلى وجوب شكره والإخلاص له، أفسن يَخلق كمن لا يَخلُق؟ أفمن منه النعم كلها، كمن هو فقير مُحتاج مضطر؟

ثُمَّ انظر أحوال المضطرين، الواقعين في المهالك، والمشرفين على الأحطار، والبائسين من فقرهم المفظع، أو مرضهم الموجع، وكيف تضطرهم الضرورات، وتلجئهم الحاجات إلى ربِّهم وإلههم، داعين ومفتقرين، وسائلين له مستعطين، فيحيب دعواتهم، ويكشف كرباتهم، ويرفع ضروراتهم!

أليسَ فِي هذا أكبر برهان على وحدانيته، وسعة علمه، وشُمول رحْمَته، وكمال عطفه، ودقيق لطفه؟

﴿ أَنَن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِكُ مُّ مَا مَنَا مُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نَذَكُرُونَ ﴾ [النمل:٦٢].

﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِ وَالْبَحَرِّ حَتَىٰ إِذَا كُنتُدَ فِى الْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِبِحُ عَمَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنْوًا أَنَهُمْ أُجِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ ٱجَمِّيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْنَّيَ فَلَمَّا ٱلجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [يونس:٢٢-٢٣].

وهذا قد شاهده الخليقة، ورأوا بأعينهم من الوقائع ما لا يُعَدُّ ولا يُحصى، وهذا يضطرهم إلَى الاعتراف بالله وبوحدانيته، فانظر إلَى حالة المضطرين إذا كَرَبَتْهم الشدائد، كيف تَحد قلوبَهم متعلقة بالله، وألسنتهم مُلحَّة في سؤاله، وأفئدتَهم مستشرفة لنواله، لا تلتفت عن الله يَمنة ولا يسرة، لعلمها الضروري أنه كاشف الشدائد، حالب الخير والفوائد، لا ملحاً منه إلا إليه، ولا مُعول للخليقة في حَميع أمورها إلا عليه، فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربِّها، وأنه النافع الضَّار، وأن ملكوت كل شيء بيديه؟ إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة، والإرادات السيئة.

## وانظر إِلَى فقر الْخَلائق كلهم إِلَى الله في كل شيء:

فقراء إليه في الخلق والإيْجاد، وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد، وفقراء إليه في حلب المنافع وفي دفع المضار؛ فهم يسألون الله بلسان المقال، ولسان الحال.

يسأله من في السموات والأرض، فيعطيهم مطالبهم، ويسعفهم في كل مآربِهم: إن رغبوا لَمْ يرغبوا إلا إليه، وإن مستهم الضراء لَمْ يلحثوا إلا إليه.

فكم كشف الضر والكروب! وكم جبر الكسير ويسَّر المطلوب! وكم أغاث ملهوفًا! وكم أنقذ هالكًا!

ففقرهم إليه -في كل الأحوال- ظاهر مشاهد، وغناه عنهم في جَميع الأمور لا ينكره إلا مكابر حاحد.

ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته: إحابته للدعوات في جَميع الأوقات، فلا يُحصي الخلق ما يعطيه السائلين، وما يُحيب به أدعية الداعين، من بَرِّ وفاجر، ومسلم وكافر. تَحصل المطالب الكثيرة، ولا يعرفون لَها سببًا من الأسباب، سوى الدعاء، والطمع في فضل الله، والرجاء لرحمته، وهذا برهان مشاهد مَحسوس، لا ينكره إلا مباهت مكابر، يدعونة في مطالب دينهم فيجيبهم، وفي مطالب دنياهم فيجيبهم.

﴿ فَيْنَ النَّكَاسِ مَن يَعَوُلُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِ الْآخِوَةِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَعُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَىنَةً وَفِي الْآخِورَةِ حَسَىنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَعُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَىنَةً وَفِي الْآخِورَةِ حَسَىنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ وَمِنْهُ مُن يَعُولُ رَبِّنَا عَلَا اللَّهُ مُن يَعِلُهُ إِلَّهُ مَا يَعُلُو البَعْرةِ: ٢٠٠٠-٢٠١].

ومن براهين وجود الله ووحدانيته وربوبيته: ما يُجريه الله على أيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات، والبراهين القاطعات، وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم، ويَجعل لَهم العواقب الحميدة، ويخذل أعداءهم، ويعذبُهم بأصناف العذاب.

وهذا قد تواتر تواترًا لا يتواتر شيء مثله، وكل أحد يعرف ذلك، وآيات الأنبياء ومعجزاتُهم وكرامات الله لَهم، نقلتها القرون والأجيال، وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر، وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم، وعظمة سلطانه، وكمال قدرته، وسعة علمه وحكمته.

وما ينكرها إلا كل متكبر حبار.

ومن اعظم براهين وحدانيته: ما أنزله على أنبيائه عمومًا من الكتب والشرائع العظيمة، التي فيها صلاح الخلق، وبها استقام دينهم، وصلحت دنياهم، وخصوصًا هذا القرآن الذي أنزله على مُحمَّد على مُحمَّد على مُحمَّد الله الماهيم، وفيه من البراهين والآيات ما لا يُعبِّر عنه المعبرون، ولا يقدر أن يصفه الواصفون، وآياته قائمة في حَميع الأوقات، مُتحدية للخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، وقد تبين عجزهم، ووضح غيهم.

﴿ سَنُرِيهِ مِ اَيْنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي آنفُسِمِ مَ حَتَى يَنَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾ [نصلت:٥٣]. ﴿ وَيَوْمَ نَعْتُ فِي كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا عَلَى هَتَوُلاً ۚ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتَوُلاً ۗ \*

وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِنْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَجْمَةً وَيُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

فمن نظر إلَى ما احتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقة، والأحكام العادلة، والشرائع الْمحكمة، والصلاح العام، وجلب المنافع الدينية، والدنيوية، ودفع المضار، والخير العظيم الضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد، ورب كريْم.

وكذلك من نظر إلَى ما جاء به الرسول ﷺ من الشرع الكامل، والدين القويْم، والصراط المستقيم، فِي كل شئونه، اضطره بعض ذلك -فكيف بكله- إلَى الاعتراف بوحدانية الله، وأن الذي شرعه هو الرب العظيم الحكيم فِي شرعه ودينه، كما هو حكيم فِي خلقه وتقديره.

ومن براهين وحدانية الله: أن الفِطَر والعقول مضطرة إلَى معرفتها بباريها، والاعتراف بوحدانيته، فإن الخلق مفطورون على جلب المنافع، ودفع المضار، ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلَى خالقها وإلَهها أعظم من جَميع الحاجات، وضروراتها إليه تفوق كل الضرورات.

فهي مضطرة إلَى علمها بأنه خالقها وحده، مالكها وحده، ومبقيها وحده، ومُمدُّها بِمنافعها وحده.

فطرة الله الَّتي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم!

ولَمْ يَخرِج عن هذه الفطرة إلا من احتالتهم الشياطين، وحولت فطرهم وغيرتُها بالعقائد الفاسدة، والخيالات الضالة، والآراء الخبيثة، والنظريات الخاطئة.

فلو خلوا وفطرهم، لَمْ يَميلوا لغير ربِّهم، منيبين إليه فِي جلب المنافع، ودفع المضار، ومنيبين إليه في التألَّه والانكسار.

قال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يُهودانه، أو ينصرانه، أو يُمجسانه، كما تنتج البهيمة بَهيمة جَمعاء، هل تَحسون فيها من جدعاء، حَتَّى تكونوا أنتم تَجدعونها؟»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٩)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

ومن براهين وحدانيته وكرمه: ما هو مشهور في حوادث لا تُعَدُّ ولا تُحصى، من إكرام الله تعالى للواصلين لأرحامهم، وخلفه العاجل على الْمُحسنين على المضطرين، والمنفقين لأحله على الْمُحتاجين، وتعويضه لَهم، وفتحه لَهم أبوابًا وأسبابًا وطرقًا، بسبب ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب!

وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالِحة، والمقدمات الحسنة -ألا يدلك ذلك على أن الله قائم على كل نفس بِما كسبت، وأن هذا حزاء مُعجل، وثواب حاضر، نَموذج لثواب الآخرة؟

وأفراد ذلك وأنواعه لا تدخل تَحت الحصر، وهذا أمر لا يَمتري فيه أحد؛ قد رأى الناس من هذا عجائب.

ونظير هذا البرهان: العقوبات الَّتِي يُعَجِّلها الله للباغين والظالِمين، والْمُحرمين بِحسب جرائمهم، عقوبات يشاهدها الناس رأي العين، ويعلمون ويتيقنون أن ذلك حزاء لتلك الجرائم.

فمن تأمل، وسَمع الوقائع، وأيام الله في الخلق، وعلم ارتباطها بأسبابها الحسنة، أو السيئة، علم بذلك وحدانية الله وربوبيته، وكمال عدله، وسعة فضله، فضلاً عن وجوده ووجوب وجوده.

فإن كل ما دل على شيء من أوصافه أو أفعاله، فإنه يتضمن إثبات ذاته، ووجوب وجوده، وعلم استناد العوالِم العلوية والسفلية إليه، في إيْحادها، وإمدادها، وحَميع أحوالها.

واعلم أن طرق معرفة الله واسعة حدًّا، بِحسب حاجة الخلق، وضرورتِهم اليها، وكلَّ يُعبِّر عنها بعبارات: إما كلية، وإما حزئية، بِحسب الحال الَّتِي تَحضره، وبِحسب الأمور الَّتِي تغلب عليه، وإلا فكل ما خطر فِي القلوب، وشاهدته الأبصار،

وأدركته المشاعر، وكل متحرك وساكن: أدلة وبراهين على وحدانية الله.

تــدل على أنــه الواحــد

وفي كــل شيء لــه آيــة

ولكن الجزئيات تسبق إلَى الأذهان، وتفهمها القلوب، ويحصل بِها النفع العاجل، لسهولتها وبساطتها، وكونِها تُدرك بالبديهة، فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع، للمتقدمين ولأهل هذا العصر.

سئل بعضهم: بم عرفت ربك؟

فقال: إن البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير.

فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فحاج، وبِحار ذات أمواج: ألا تدل على اللطيف الخبير؟

واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم -أظنه أبا حنيفة-:

فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصانع؟

فقال لَهم: دعوني، فخاطري مشغول بأمر غريب!

قالوا له: ما هو؟

قال: بلغني أن في دحلة سفينة عظيمة مَملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يُحركها، ولا يقوم عليها! فقالوا له: أمَحنون أنت؟

قال: وما ذاك؟

قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل.

فقال لَهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالَم بِما فيه من الأنواع والأصناف، والحوادث العجيبة، وهذا الفلك الدوار السيار: يَحري، وتَحدث هذه الحوادث، بغير مُحدث، وتتحرك هذه المتحركات، بغير مُحرك؟!

فرجعوا على أنفسهم بالملام.

وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟

فقال: هذه النطفة الَّتِي يلقيها الفحل برحم الأنثى، فيطورها الله من نطفة، إلى علقة، إلى مضغة، إلى آخر أطوارها، فيكون بشرًا سويًّا، كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، له سمع يسمع به المسموعات، وبصر يبصر به، وعقل يَهتدي به إلى مصالحه، ويدان يبطش بهما، ورجلان يَمشي بهما! وله منافذ يدخل فيها ما يغذي البدن وينفعه، ومنافذ أخر يَخرج منها ما يضره، وقد رُكِّب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم -من أولهم إلى آخرهم- على إيْجَاد شخص واحد على هذا الوصف المحكم الغريب، لعجزت معارفهم وقدرهم على ذلك! أليس ذلك دليلاً وبرهانًا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه؟

قلت: وقد كرر الله هذه الآية في كتابه في أساليب متنوعة.

وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟

فقال: بنقض العزائم.

ومعنى ذلك أن العبد يعزم عزمًا مصممًا على أمر من الأمور، وليس عنده فيه أدنَى تردد، ثُمَّ بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إلَى أمر آخر، قد يرى فيه مصلحته.

وما ذاك إلا لأن الله على كل شيء قدير، يصرف القلوب كما يدبر الأبدان، وأنه لطيف بعبده، فيصرفه عما يضره إلَى ما ينفعه، ويدير قلبه إلَى ذلك.

وسئل بعضهم: بم عرفت ربك؟

فقال: كنت مكروبًا، فدعوته، ففرج كربتي، وكنت فقيرًا، فسألته، فأغناني، وكنت مريضًا، فدعوته، فشفاني، وكنت ضالاً عن الهدى، فلطف بي وهداني، وليس هذا الأمر لي وحدي، فكم له على عباده من أصناف النعم المشاهدة المتحسوسة، ومن هذه الأنواع شيء كثير، وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته.

وسئل آخو: بِم يُعرف الله؟

فقال: قد رأينا، ورأى الناس فِي الدنيا: مصارع البغاة الْمُحرمين، وعواقبهم الوخيمة! كما رأوا حُسن عواقبه فِي الْمُحسنين!

وقيل لآخر: بم يُعرف الله؟

فقال: بإيصاله النعم إلَى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها، هذا الغيث يُنزله وقت الحاجة، ويرفعه إذا خيف منه الضرر، وهذا الفرج يأتي بعد الشدة، والمطالب بعد الاضطرار إليها، وهذه أعضاء الإنسان وقواه، يعطيه الله إياها شيئًا فشيئًا، بحسب حاجته إليها.

فهل يُمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق؟ أم يُعلم بذلك علم اليقين، أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة، هو الرب المعبود، الملك المقصود؟

قلت: ومن هذا الباب ما نَحن فيه، فإنه لَما كانت معرفة الله يضطر إليها العباد، ويَحتاجونَها في كل وقت فوق جَميع الحاجات، يَسَّرها الله، وفتح لعباده طرقها، وأوضح لَهم أدلتها، وليست حاجتهم إليها من الحوائج العارضة، وإنَّما هي من الحوائج الملازمة لَهم في كل لحظة وساعة.

فنسأله أن يَمن علينا بمعرفته، وبالإيْمان الكامل؛ إنه حواد كريم.

وقيل لبعضهم: بأي شيء يُعرف الله؟

فقال: يُعرف الله بأنه علَّم الإنسان ما لَمْ يعلم، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئًا، فأعطاه آلات العلم، ويسر له أسباب العلم، فلم يزل يتعلم أمور دينه حَتَّى صار عالمًا ربانيًّا، ولَمْ يزل يتعلم أمور دنياه حَتَّى صار ماهرًا مُخترعًا للعجائب، ويسر له كل سبب يوصله إلى ذلك.

ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كُتب فيه، وشغل بشيء لَمْ يسع غيره، ولَمْ يُمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل مَحو ما كتب فيه أولاً! وقلب الإنسان لا يزال يَحفظ ويعقل من العلوم والمعارف المتنوعة، وكلما توسعت معارفه، قويت حافظته، واشتدت ذاكرته، وتوسعت أفكاره!

فهل هذه الأمور فِي طوق البشر وقدرتِهم؟ أم هذا أكبر برهان على عظمة الله ووحدانيته، وكماله وسعة رحْمته؟

وقيل لبعضهم: بِم يُعرف الله؟

فقال: هذه النواة يغرسها الناس، فيأتِي منها النخيل والأشحار، وتُخرج من الثمار العظيمة ما به ينتفع الخلق! وهذه الحبوب تُلقى فِي الأرض، فتخرج أصناف الزروع الَّتِي هي مادة أقوات العباد، ثُمَّ لا تزال تعاد وتغل كل عام!

أليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرته، وعنايته ورحمته؟

قلت: وقد نبه الله على هذا الْمَعنَى الْحَليل فِي عدة آيات، مثل قوله: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى هذا الْمَعنَى الْحَليل فِي عدة آيات، مثل قوله: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى هذا الْمَعنَى الْحَليل فِي عدة آيات، مثل قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ

﴿ أَفَرَ يَتُمُ مَا تَخُرُنُونَ ﴾ [الواقعة:٦٢-٦٤].

وقيل لِمَن بادر إلَى الإيْمَان بِمحمد ﷺ: لِمَ فعلت ذلك؟

فقال: رأيته ما أمر بشيء، فقال العقل: ليته لُمْ يأمر به!

ولا نَهي عن شيء، فقال العقل: ليته أمر به!

فاستدل بنور عقله، وقوة بصيرته، على صدق الرسول، بصلاح ما جاء به، وموافقته للعقول السليمة وللحكمة.

وقيل لآخر من العارفين: بأي شيء يُعرف الله؟ .

فقال: بذوق حلاوة الطاعات.

وهذا استدلال برهاني وجداني، يضطر العبد إلَى كمال الإيْمَان واليقين، فإن من وحد حلاوة الإيْمَان.

وقيل لآخر: بأي شيء يُعرف الله؟

قال: بانتظام الأسباب، ثُمَّ بتحويله الأسباب، ومنع مسبباتِها؛ وبإيْجَاد الأشياء بغير أسباب يعقلها الخلق.

وهذا صحيح، فإنه أجرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرًا وشرعًا في حكمة بالغة، ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها، كما في معجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء.

وكذلك يُوجِدُ كثيرًا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة، كما أوجد عيسى من أم بلا أب، ويُحيَى بين أبوين لا يولد لمثلهما، وأشياء كثيرة من هذا النوع، ليعرف العباد أنه المتصرف التصرف المطلق، وأنه كما يتصرف في الأشياء بأسباب مربوطة معلومة، كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة.

ولذلك كان جُمهور هذا النوع من المعجزات والكرامات، وهي كلها براهين على وحدانية الله، وإلَهيته وربوبيته.

وقيل لبعضهم: بم يُعرف الله؟

قال: انظر في مواد الرزق، وتأمل حالة من لَهم موجودات وعقارات وغلات كثيرة؛ ولكنهم قد اتكلوا عليها، فضاقت عليهم الأمور، وركبتهم الديون، وجاءت الأمور على خلاف ما يؤملون!

ثُمَّ انظر إلَى أناس كثير ليس لَهم عقارات ولا غلات؛ وإنَّما عندهم أسباب بسيطة، قد بارك الله لَهم، وبسط لَهم الرزق.

وذلك بأن قلوبَهم على الدوام متطلعة إلَى ما عند الله، راجية منه تسهيل الرزق، متوكلين عليه حق التوكل!

بذلك يُعرف الله، وبذلك يُعلم أن الأمر كله لله.

كما ننظر إلَى القوي من الناس الذي جَمع بين القوة والذكاء، وبين السعي الحثيث، ورزقه مقتر، ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنده من الذكاء والقوة عُشر معشار ما عند الأول، والله قد بسط له الرزق، ويسر له أمره.

وهذه أمور مشاهدة مَحسوسة، تضطر العاقل إلَى الاعتراف بوحدانية الله، وقيامه على كل نفس بما كسبت.

وقيل لآخر: بأي شيء نعرف ربنا؟

قال: بِمداولته الأيام بين العباد، فِي العز والذل، والغنَى والفقر، بأسباب وبغير أسباب.

وقيل لآخو: بأي شيء يُعرف الله؟

فقال: بقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَاتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [مود:٦].

فننظر مصداقها بين الخليقة، وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يعتاش: هذا بتحارته، وهذا بصناعته، وهذا بحراثته، وهذا بخدمته، وهذا بمخلفات من قبله، وهذا بتنميته للمواشي، وهذا بإحسان غيره عليه، وهذا بكد غيره، إلى آخر الأسباب الَّتِي قدَّرها العزيز الحكيم، ونوَّعها العليم الرحيم، فسبحان من وصل رزقه إلى الذرات في مهامه البراري وقعور المظلمات!

قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة، تضطر العقول إلَى الاعتراف بربِّها، وبوحدانيته.

ويُمكن مضاعفتها إلَى أضعاف أضعاف كثيرة؛ فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلَى العالَم العلوي والسفلي، وعظم هذه المخلوقات، وانتظامها العجيب، وترتيبها الْمُحكم، وما يترتب على ذلك، وينتج عنه من مصالِح العالَم والمخلوقات، علمت أن لهذا العالَم ربَّا عظيمًا، وملكًا كبيرًا، قادرًا مقتدرًا، قد حضعت له

الأكوان، ودانت له الخليقة، وأخذ بنواصي العباد.

وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعها، مدبرات ليس لَها من الأمر شيء، وإنَّما هي عبيد لله، مسخرات بتسخيره، مدبرات بتدبيره!

ثُمَّ إذا نظرت لكل مَخلوق على حدته، وتأملت في ابتداء خلقته، وفي بقية صفاته، وأحواله وتنقلاته، دلك ذلك على أن له إلَهًا مدبرًا، وربًّا متصرفًا، وأن جَميع ما هو عليه من الوجود والصفات ليس من نفسه، ولا من إيْحاده، وإنَّما ذلك خلق رب عظيم، وتدبير ملك حكيم!

ثُمَّ إذا تأملت فِي أحوال نفسك، وفِي صفات بدنك: الظاهرة والباطنة، وفي مُحسوساتك ومعقولاتك:

علمت بلا ريب أنك مَحلوق، عبد فقير إلَى ربك فِي كل أمورك: فقير إليه فِي الإيْحاد، وفقير إليه فِي الإمداد بالقوى والعقل والأرزاق، وفقير إليه فِي المدائك وانتهائك.

ثُمَّ إذا نظرت فِي خوارق العادات، وفِي معجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء الَّتي لا يُحصى عددها العادون:

علمت بذلك عظمة الباري، وأنه مقدر الأمور، ومسبب الأسباب، ورب كل شيء ومليكه.

وكذلك إذا نظرت كثرة إجابته للداعين، وكشفه الضرعن المضطرين، وإغاثته للملهوفين، وهي وقائع كثيرة لا حصر لَها؛ اضطرك الأمر إلَى الاعتراف بالربوبية والوحدانية.

ثُمَّ إذا نظرت إلَى أيامه تعالى فِي الناس، وقيامه بالعدل والفضل، وتعجيله ثواب الْمُحسنين، وعقوبات الْمُحرمين:

علمت أنَّها براهين مُحسوسة، وأدلة مشاهدة، تشهد لله بأنه قائم على كل نفس بما كسبت، مُحاز كل عامل بعمله.

أُمَّ إذا نظرت في دينه وشرعه، وما فيه من الخير العظيم، والمصالح الظاهرة، والثمرات الْحَليلة ..... وأنه مصلح للعقائد، مصلح للأخلاق، مصلح للأعمال، مصلح للدنيا والدين، مُحكم الأصول، ثابت القواعد، لا يُمكن عقلاء الأمم أجمعين أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشر، ودفع الشرور عنهم.

وأنه لَمْ يأت، ولن يأتِي علم صحيح يناقض شيئًا من أخباره، بل كلها مطابقة للعقول، وفيها تفصيلات لا تَهتدي إليها العقول إلا بإرشاده وهدايته.

وشاهدت أحكامه في العبادات والمعاملات وغيرها، وما فيها من الخير والعدل والصلاح المتنوع، وشاهدت كل نفع وإصلاح وُجِد ويُوجَد، موجودة أصوله وأسسه في هذا الدين.

وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمضار.

عرفت بذلك وحدانية الله في أسْمائه وصفاته وأفعاله، وأنه شرع شرعه العزيز الْمَجيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حَميد.

وإذا علمت أخبارًا كثيرة، أخبر بِها الله ورسوله، فشاهد الخلق وقوعها جهرًا، طبق خبر الله وخبر رسوله؛ دلك ذلك على الاعتراف بالله وعظمته، وكمال سلطانه وكبريائه.

فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية، وهي براهين قاطعة على وحود الله ووجوبه ووحدانيته.

وهي فِي الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة الَّتِي تتفق عليها العقول الصحيحة، والفطر السليمة، وكلها تنبيهات وإشارات، لو بُسطت بعض البسط، لبلغت مُجلدات.

والمؤمن يزداد بِها إيْمانًا، ويقينًا، وإلا فهو مكتف غاية الاكتفاء، ومستغن غاية الاستغناء، في هذه المسألة الكبيرة وغيرها بخبر الله ورسوله، ويعتقد بلا ريب أنه لا أصدق من الله قيلاً، ولا أصدق من الله حديثًا.

﴿ رَبِّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَنَامَنًا ﴾ [آل عمران:١٩٣]. ﴿ رَبِّنَا ءَامَنًا بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مَعَ الثَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران:٥٣].

ولكن العقل مؤيِّد للشرع، ومعترف بكمال الشرع وهدايته، وأنه مضطر إلى الشرع، ومتكمل بإرشاداته، ومهتد بأنواره، فالعقول لا تستنير ولا تستقيم حق الاستقامة إلا بالدين والشرع.

ولِهذا يكثر تعالَى من قوله: ﴿ لَأَيَـٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم:٢٤]. ويأمر بالتفكر والتدبر لآياته المشهودة، والله أعلم.

多条条条の

مر الفصل الثاني والأربعون: في آداب و فوائد منثورة لا تدخل تحت نوع واحد إنما هي بحسب ما يسنح بالبال

من الآداب الطيبة: إذا حدثك المحدث بأمر ديني، أو دنيوي -ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، بل تصغي إليه إصغاء من لَمْ يعرفه، ولَمْ يَمر عليه، وتريه أنك استفدته منه، كما كان ألبَّاء الرجال يفعلونه.

وفيه من الفوائد تنشيط المحدث، وإدخال السرور عليه، وسلامتك من العجب بنفسك، وسلامتك من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث حديثه من سوء الأدب.

ومن الآداب: أن تشكر من صنع إليك معروفًا، قوليًّا، أو فعليًّا، أو ماليًّا، ولو يسيرًا؛ وتبدي له الشكر.

وبِهذا أمر الله ورسوله، وعلى هذا اتفق العقلاء.

ومن الآداب الطيبة: الكلام مع كل أحد بِما يليق بِحاله ومقامه، مع العلماء: بالتعلم والاستفادة والاحترام، ومع الملوك والرؤساء: بالاحترام والكلام اللطيف اللين المناسب لمقامهم، ومع الإخوان والنظراء: بالكلام الطيب، ومطارحة الأحاديث الدينية والدنيوية، والانبساط الباسط للقلوب، المزيل للوحشة، المزين للمجالس.

ويَحسن المزح أحيانًا إذا كان صدقًا، ويَحصل فيه هذه المقاصد، مع المستفيدين من الطلبة ونَحوهم: بالإفادة، ومع الصغار والسفهاء: بالحكايات والمقالات اللائقة بِهم، مِمَّا يسطهم ويؤنسهم، ومع الأهل والعيال: بالتعليم للمصالِح الدينية والدنيوية، والتربية البيتية، وتوجيههم للأعمال الَّتِي تنفعهم، مع المباسطة والمفاكهة، فإنَّهم أحق الناس ببرِّك.

ومن أعظم البر: حسن المعاشرة.

ومع الفقراء والمساكين بالتواضع، وخفض الجناح، وعدم الترفع والتكبر عليهم.

فكم حصل بهذا من خيرات وبركات!

وكم حصل بضده من شر، وفوات خير!

ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد: بالْمجاملة، وعدم الخشونة.

وإن أمكنك الوصول إلَى أعلى الدرجات، وهي قوله تعالى: ﴿آدَفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُمُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِئٌ حَمِيعٌ ﴾ [نصلت:٣٤].

فما أكمله من مقام، لا يوفَّق له إلا ذو حظ عظيم!

واحذر غاية الْحَذر: من احتقار من تُجالسه من جميع طبقات الناس، وازدرائه، والاستهزاء به: قولاً أو فعلاً، تصريْحًا أو تعريضًا، فإن فيه ثلاثة مَحاذير:

أحدها: التحريم العظيم والإثم على فاعل ذلك.

الثاني: دلالته على حمق صاحبه، وسفاهة عقله، وجهله.

الثالث: أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه.

إياك أن تتصدى في متحالسك مع الناس للترؤس عليهم، وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارًا متصورًا لكل كلام؛ ورُبَّما من جهلك وحمقك ملكت المحلس على الجلوس، وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك.

وإنَّما الآداب الشرعية والعرفية: مطارحة الأحاديث.

وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك.

اللهم إلا الصغار مع الكبار، فعليهم لزوم الأدب، وألاً يتكلموا إلا حوابًا لغيرهم.

متى أخبرك صاحبك، أو غيره أنه أوقع تصرفًا، أو عقدًا، أو عملاً من الأعمال، وكان قد مضى وتَمَّ، فينبغي أن تبارك له، وتدعو له بالْخَير والبركة؛ وتصوِّبه له إذا كان باعتقادك صوابًا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره.

وإياك فِي هذه الحال أن تُخطئه، فتحدث له الحسرة والندامة، وقد فات الاستدراك، إلا إذا كان غرضك تعليمه، ونصيحته النافعة للمستقبل.

وأما إذا أخبرك بشيء مِمَّا سبق، وهو كالمستشير لك، ولَمْ يتم الأمر؛ فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي، وتُمحض له النصيحة، ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه وبين ما ليس كذلك، والله أعلم.

من الآداب الشرعية الوفية الطبية: تنظيف الجسد، والثياب، والأواني المستعملة، والفرش، والْمَحالس، عن الأوساخ كلها، وما يقبح مرآه، فقد ورد الحديث: «إن الله نظيف يُحب النظافة» (١).

ينبغي تَخير الأصحاب: أهل الدين والعقل والأدب والْمُروءة، ثُمَّ الأمثل فالأمثل، فالْمَرء على دين خليله وعقله وأدبه، فلينظر من يُخالل.

وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس؛ فما رآه منتقدًا عندهم من العادات والأخلاق والكلام والأفعال؛ تركه، إن لَمْ يُخالف عرفهم الأمور الشرعية، وما رآه مَحمودًا من هذه الأشياء؛ فعله.

وحينئذ ينتفع بمخالطة الناس، وتعرف ما يَحمدونه مِن العوائد وما يذمونه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٩٩) من حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ، وضعفه الألبانِي فِي ضعيف الجامع (١٦١٦).

وكل هذا بشرط ألاً يكون في الفعل، أو الترك مَحذور شرعي، فإن كان مَحذور شرعى، تعيَّن تقديْم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف.

وقد علمنا بالتتبع والاستقواء: أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مُختل، وهذه قاعدة مطردة لا تُنتقض.

من الغلط الفاحش الْخَطر: قبول قول الناس بعضهم فِي بعض، ثُمَّ يبنِي عليه السامع حبًّا وبغضًا، ومدحًا وذمَّا!

فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة!

وكم أشاع الناس عن الناس أمورًا لا حقائق لَها بالكلية، أو لَها بعض الحقيقة، فنميت بالكذب والزور!

وخصوصًا من عُرفوا بعدم المبالاة بالنقل، أو عُرف منهم الهوى.

فالواجب على العاقل التثبت، والتحرز، وعدم التسرع.

وبهذا يُعرف دين العبد، ورزانته، وعقله.

إياك والإصغاء إلَى قول النمام فتصدقه.

تُمَّ إياك أن تبني على كلامه ما يضرك.

تُمَّ إياك أن تبدي له ما لا تُحب اطلاع أحد عليه.

فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك، وابتعد غاية البعد عنه مهما أمكنك، فإن كان لابد منه -ولن يسلم أحد من هذا- فاسمع منه، غير واثق بكلامه، ولا مؤسس عليه.

ولا تعطه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره واخزن من هذا النوع ما تَحشى مغبته، وتَحشى أن يُزاد فيه وينقص.

كن حافظًا للسر، ومعروفًا عند الناس بِحفظه، فإنَّهم إذا عرفوا منك هذه

الحال، أفضوا إليك بأسرارهم، وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون، وخصوصًا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعادين، فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد من كل من الطرفين.

فإياك إياك: أن يظفر أحد منهم بشيء من ذلك تصريْحًا، أو تعريضًا، واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقًا دقيقة، ومسالك خفية.

فاجعل كل احتمال -وإن بعد- على بالك، ولا تؤت من جهة من جهاتك، فإن هذا من الحزم.

واجزم بأنك لا تندم على الكتمان، وإنَّما الضرر والندم فِي العجلة والتسرع، والوثوق بالناس ثقة تَحملك على ما يضر.

والأصل والميزان فِي هذا وغيره، قوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت». متفق عليه (١٠).

العاقل من اغتنم الفرص، فإنَّها تَمر مر السحاب، كما قال عَلَيْ: «اغتنم خَمسًا قبل خَمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك»(٢).

النظر إلَى العواقب معونة عظيمة فِي سهولة الأعمال النافعة، وفِي الاحتراز مِمَّا يَخاف ضرره.

فإن العواقب الطيبة يسهل على العبد كل طريق يوصل إليها، وإن كان شاقًا، لما يرجو من الثمرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الْحَاكم (٣٤١/٤)، والبيهقي في شعب الإيْمان (٢٦٣/٧)، من حديث ابن عباس هيشنك،
 وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٠٧٧).

من بذل الْمُحهود في السعي في الأمور النافعة، واستعان بالمعبود عليها، وأتاها من أبوابها ومسالكها؛ أدرك المقصود.

فإن لَمْ يدركه كله أدرك بعضه، وإن لَمْ يدرك منه شيئًا لَمْ يلم نفسه، ولَمْ يذهب عمله سدًى وخصوصًا إذا ثابر على العمل، ولَمْ يتضجر.

وَقَلَّ مَنْ جَــدًّ فِي أَمْــرٍ تَطَلَّبَــهُ وَاسْتَصْحَبَ الْصَّبْرَ إِلاًّ فَاز بالظُّفر

## 80%%%03

تَمَّ -والْحَمد لله رب العالَمين، بِخط عبد الله بن سليمان بن عبد الله السلمان- نقله من خط مؤلفه في ٢٠ رجب سنة ١٣٧٠هـ. وصلى الله على مُحمَّد وسلم تسليمًا.

## 多業業業の

القبهـ رس

## فهرس الموضوعات

| o           | مقدمة المؤلف                      |
|-------------|-----------------------------------|
| ٧           |                                   |
| 17          | فصل تابع لمًا قبله                |
| 10          | الفصل الثاني: في فوائد الصلاة     |
| ۱۹          |                                   |
| ۲۲          |                                   |
| 70          |                                   |
| 79          |                                   |
| ٣٠          |                                   |
| الصلاح عليه |                                   |
| ۳۹ا         |                                   |
| بن والتهور  |                                   |
| ىلى الخلق   |                                   |
|             | لفصل الحادي عشر: في حث الشارع على |
|             | نتعادي والافتراق                  |

الفهـرس ۲۳۸

| الفصل الثانِي عشو: في الْحَتْ على المشاورة في كل الأمور                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثالث عشر: في الحث على القيام بِحق الأولاد والوالدين              |
| الفصل الرابع عشر: في العلم وفوائده                                       |
| الفصل الْخَامس عشر: في فضائل حسن الخلق                                   |
| الفصل السابع عشر: في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل              |
| الأمور                                                                   |
| الفصل الثامن عشر: في واحبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس ٨٩   |
| الفصل التاسع عشر: في الثناء على التواضع وذم الكبر                        |
| الفصل العشرون: في ذكر بعض الأسباب الَّتِي أعان الله بِها المؤمنين على    |
| أداء الفرائض وعلى اجتناب الْمُحرمات على وجه الإجمال والاختصار ١٠٣        |
| الفصل الْحَادي والعشرون: في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات    |
| العصرية                                                                  |
|                                                                          |
| الفصل الثانِي والعشرون: في أن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها ١٢٦ |
| الفصل الثالث والعشرون: في الْجَمع بين إثبات عموم القدر وإثبات            |
| الأسبابا                                                                 |
| الفصل الرابع والعشرون: فيما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في      |
| الْحُقوق                                                                 |
| الفصل الْخَامس والعشرون: في أن القرآن شفاء لِمَا في الصدور من الأمراض    |
| ورَحْمَة جالبة للخير                                                     |
| الفصل السادس والعشرون: الإسلام مستقل كامل في عباداته ومعاملاته           |

الغــهـــرس

| ونظمه کلها                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| الفصل السابع والعشرون: في الرياضة                                          |  |
| الفصل الثامن والعشرون: في أن الأنبياء –صلى الله عليهم وسلم– بينوا للناس    |  |
| غاية البيان العلوم العقلية والنقلية وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في       |  |
| حَميع المطالب العالية: العقائد ، والأخلاق ، والأعمال                       |  |
| الفصل التاسع والعشرون: في العفة والغنّى                                    |  |
| الفصل الثلاثون: في الصحيحين مرفوعًا: «يسِّروا ولا تعسروا ، وبشِّروا        |  |
| ولا تنفّروا»                                                               |  |
| الفصل الْحَادي والثلاثون: أصول الفضائل ثلاثة: العلم، والدين، والجهاد ١٧١   |  |
| الفصل الثاني والثلاثون: في الوسائل إلى أهم المقاصد                         |  |
| الفصل الثالث والثلاثون: في أن النية أساس الأعمال وبِهَا صلاحها ١٨١         |  |
| الفصل الوابع والثلاثون: في ذكر مفاتيح الخير، ومفاتيح الشر                  |  |
| الفصل الْخَامس والثلاثون: أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لِحصول        |  |
| الرزق وبركته                                                               |  |
| الفصل السادس والثلاثون: فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين١٩٠             |  |
| الفصل السابع والثلاثون: في قصة الرجل المثري مع صاحبه                       |  |
| الفصل الثامن والثلاثون: في قصة الفقير مع صاحبه                             |  |
| الفصل التاسع والثلاثون: في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة            |  |
| نافعة                                                                      |  |
| الفصل الأربعون: في تفسير ألفاظ مهمة يُنتفع بها كثيرًا في الكتاب والسنة ٢٠٨ |  |

|     | الفصل الْحَادي والأربعون: في الإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على ربوبية |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳ | الله وإلهيته                                                                 |
|     | الفصل الثانِي والأربعون: في آداب وفوائد منثورة لا تدخل تُحت نوع واحد         |
| ۲۳۱ | إنَّما هي بِحسب ما يسنح بالبال                                               |
| 777 | الفهرس                                                                       |